







# نظرات في السيستة

تأليف

دڪتور محرڪ المنع القيعت محرڪ برمنعم پھيعت

الطبعة الأولى

م ۱۹۷۲ م ۱۳۹۲ م

حقوق الطبع محفوظة

الناشر مَكْنَبَة الكُليَّانُ لَلْمُرْهِمِّةِ

حسیق محمد امیسابی ونسرکاه ۱۹ شارع الصناد قیرت میبدوند الأرهس ۱۹۲۲۹۳ – سیت ۹۸۲۰۸



# بشمالتالعالهما

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعواته ، وعلى سائر الانبياء والمرسلين .

و بعد : ۔

فهذه قطوف من الثمر الجنى الطيب ـ اقتطفتها من رياض السنة ، ورأيت أن أتقدم بالقارى و إليها ، برهانا على الحاجة للسنة التى تطاولى عليها من لا علم عنده ، فشكك فيها بكلمة حق يراد بها باطل ، يكفينا كتاب الله ، ونسى أن السنة هي المذكرة النفسيرية الصحيحة ، والمبيئة لبعض الاحكام التي قد لا يتعرض لها القرآن إلا من الناحية الإجمالية وقد قال سبحانه : (وما أتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا) .

وسيكون هذا البحث مبوبا لموضوعات متعددة . وقد أذكر حديثاً فى موضوع ، مع أنه قد يتناول غيره فى نقرة منه ، إلا أنى أذكره فى ذلك الموضوع ، نظرا لأغلب فقرات الحديث .

ولعل هذا هو السر فى اختلاف منهج المُحدثين ، فيذكره البخارى فى كتاب، ويذكره مسلم فى كناب آخر .

وسوف أعتمد على مصادر الحديث .

وِالله المــوفق مــ

## الموضوع الأول

#### وروا الني وي

نحن لا نكتب في هذا الموضوع عن ميلاده أو حياته ، فقد أكثر الكاتبون في هذا الموضوع ، ولا حاجة لإعادته - وإنما نكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونتعرف عليه من زاوية أخرى زاوية الحديث :

ر فهو الإنسان الحريص على هداية الناس ، يحذرهم ما يعلمه من أخطار تحيط بهم ، ويبعدهم عنها ما استطاع ( مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا ، فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها ، وهو يذهبهن عنها ، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدى ) خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٤٣٠

٧ - وهو المزبى الفاصل الذي يرشد تلاميذه إلى كل فضيلة ، ويعلم كل فرد أن يقف في مخططه لا يتجاوزه ، حرصا على النظام العام ، فإذا انتهك فعليه أن يتقدم ليشترك في تدعيم بنيانه . غير خائف ولاهياب ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أيناكنا - كفرا بواحا في الله لومة لائم ) خ ح ٢ الفتن ص ١٤٥ .

٣ ـ وهو الرحيم فى غضبه ، لم تنسه ثورته مصلحة الفرد المعتدى على مصلحة الجاعة ، فيوفق بينهما بالحركمة ( أتى برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربح الخر ثنبعث من فيه \_ فقال النبي اضربوه قال أبو هريرة : فنا الصارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه . فلما انصرف قال

بعض القوم : أخراك الله . قال النبي : لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان )خ ح ٢ ( الحدود ) ص ١٥٠ .

وهو المصلح المنصف ، يحارب الترني فى صوره الخليعة ، ويصل كل محتاج (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع .
 أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وإفشاء السلام ، وتشميت العاظس ، وإبرار المقسم ، ونصرة المظلوم ، وإجابة الداعى ، ونهانا عن تختم بالذهب ، وعن شرب بالفضة ، وعن المياثر الحمر والقسى ، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ) خ ح 1 ( الجنائز ) ص ٨٦ .

د – وهو الكريم يجود با عنده ، فإذا لم يستطع أن يعطيه رافقه ودعا الناس لمساعدته زإذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب ) خ ح ١ ( الزكاة) ص٩٨.

حوفو الطالب من ربه فی خشوع وذلة ، والمستجاب له بما هو فوق مطلوبه ( قرأ قول إبراهيم ومن عصانی فإنك غفور رحيم . وقول عيسی إن تعذيهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . فقال : اللهم أمتى ثلاثا و بكى . فأنزل الله جبريل يقول له : إن الله سيعطيك فى أمتك ولا نسوؤك ) أحمد .

٧ - وهو المدعو لضيافة ربه ، أراه من عجائب مخلوقاته مالم يسمح به لسواه ، فبلغه للناس ليبتغوا ماعند الله من خير ، ويحذروا مالديه من عقاب ( قمت على باب الجنة ، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون ، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم فأدخلوا النار ) خ ح٢ ( النكاح) ص ١٢٢ ١٢٢ .

٨ ــ وهو واسع الصدر ، اين الجانب ، يستجيب لـكل رغبة مشروعة

( يسروا ولا نعسرو ، وبشروا ولا تنفروا ) خ ح ۱ ص ۱۵ ، ۲۲ (كناب العلم) .

٩ -- وهو المرن فى حذر ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين أمرين نط الا أخذ أيسر هما مالم يكن إثما . فان كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فيننقم لله تعالى ) خ ح ٢ ( اسلام أبى ذر ) ص ٥٢ .

١٠ وهو القدوة الحسنة ، لا يخنى على الناس شيئًا ينتفعون به .
 زقال لفاطمة : إنى لأرى الأجل إلا قد اقترب ، فاتتى الله وأصبرى ، فإنه نعم السلف أما لك) .

۱۱ – وهو صاحب الخلق العظيم ، والحس المرهنم ، يعلم أهله فى رفق ( ماعاب رسول الله طعاما تط ـــ إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه ) خ ح ۲ ( إسلام أبى ذر ) ص ۲ ه .

۱۲ – وهو الذي يراعى الظروف ، ولا يتقيد بالعادات التي لا لمصلحة فيها ( شرب النبي قائمًا )(۱) ( ودخل يوم الفتح بعامة سوداء ) .

۱۳ – وهو الحبيب لأمته . تنام أعينهم على ذكراه ، وتصحوا بصائرهم على رؤياه ، معصمومة تعاليمه ( من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ، أو كأنما يرانى فى اليقظة ، لا يتمثل الشيطان بى ) خ بالمعنى ح ١ ص ١٩ العلم .

۱٤ ـ وهو الذي أجله المنصفون من أعدائه فقد أورد الترمذي وأبوداود روايات تقبيل اليد للنبي فقط ، وكذا رجله كما فعل اليهوديان .

<sup>(</sup>۱) خ ۱۰ (الحج) ص ۱۱۰

١٥ ــ وهو الذي لم يمنعه اختلاف العقائد أن يستخدم فى بيته أوخارجه غير المسلمين ( فقد روى أنه خدم النبي غلام يهوردى )(١) .

17 - وهو الذي يحب أن يستمع إلى آيات ربه ، تنلى من فم غيره ، لمزداد فيها تأملا . فني معنى الحديث ( اقرأ على القرآن يا ابن مسعود . قال : أأقرأ عليك وعليك نرل؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأ أبن مسعود سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا . فرفع رأسه إذ النبي مستغرق في البكاء ) (٢) .

١٧ ــ وهو الذى جعلت الصلاة عليه قربى وزلنى إلى الله ، يجازى الله عليها بالإحسان من أداها ، ويحقق له ما تصبو إليه نفسه ، ويتمناه قلبه (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى ولا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو. فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ) .

۱۸ ــ وهو الذى اختار أطيب الأوقات وأجدرها بالإجابة ، فأهاب بالمؤمن أن يدعو لنفسه وللنبي فيها ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة آت محداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته ـ حلت له شفاعتي يوم القيامة )(٣).

١٩ ـــ وهو الذي يتعرف على الخاق بعد وفاته بمقدار صلاتهم عليه ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتـكم

<sup>(</sup>۱) خ ۱۰ (الجنائز) ص ۹۲ (۲) خ ۲۰ (تفسیر القرآن) ص ۱۰۳ (۳) خ ۲۰ (۳) خ ۱۰۳ (۳)

معروضة على") أبو داود والنسائي.

.٠ ــ وهو الذي يعرف قدر نعمة الله عليه فيقوم بشكره ويقول للمتسائلين عن حاله وقد غفر الله له يقول : (أفلا أكون عبداً شكورا) خ - ١ (التهجد) ص ٨١٠

۲۱ ـــ ولقد كان مشغولا بربه فى يقظته و نومه، لا تنصرف عنه بصيرته
 ( إن عينى تنام ، ولا ينام قلبى ) خ ح ۱ ( التهجد ) ص ۸۲

٢٢ \_ و لقد قامت تعاليمه على أساس من المنطق ، و فهم لخصائص النفس فكل ما فى الكون إما خير أوشر و الشر يجب اجتنابه ، و الخير مجال لتنافس المتنافسين ( فإذا أمر تدكم بشىء فأنوا منه ما استطعتم ، و إذا نهيتكم عن شىء فدعوه ) .

٢٣ \_\_ وجسده لا يبلى (كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمنت ؟ قال: يقول بليت. قال النبي : إن الله حرم على الأرض أجساد الانبياء) أحد.

٢٤ ـــ وقد أمر الله بالصلاة عليه ، ومن لم يؤدها فذلك هو المحروم (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على") الترمذى .

۲۵ ـــ وإذاكان بعض الناسقد خرجوا على تعاليمه فليس ذلك يعيبها، بل
 يعيب الناس الذين مالوا بقدسية التعاليم إلى الوثنية والخرافات رغم التحذير
 والتنبيه ( لاتجعلوا قبرى عيداً، وصلواعلى فان صلاتكم ثبلغنى حيث كنتم )
 أحد .

٢٦ -- وكان أعرف الناس بالرجال، وأشدهم استمساكا بحسن المعاشرة
 يعلم ما تحدثه الكلمة من أثر فى النفس فيقول ( لا يبلغنى أحد منكم عن أحد

من أصحابي شيئًا ، فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ) .

٧٧ – ولحديثه تأثير بالغ على القاوب والأسماع ، جعل البعض يروى تأثيره فى الجماد فقال ( بكى الجزع على ماكان يسمع من الذكر عندما فارقه، واتخذ المنبر يخطب عليه ) خ ح ١ ( الجمعة ) ص ٧١ .

٧٨ -- وكم بلغت به الكياسة والفطنة إلى حد لم يجعل نفسه يوما فى موضع شبهة ، فيتهم ، وإن كان هو المعصوم عند الله والناس . كان ذات ايلة معت كما فدخلت عليه إحدى زوجاته وقام يودعها فى الظلام ، فرآه رجلان من أصحابه وعرفاه ، فحولا بصرهما عنه وعن المرأة ، فناداهما إنها صفية ، فتعجب الرجلان . فقال مشفقا عليهما (إن الشيطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم ، وإنى خشيت أن يقذف فى قلو بكما شرا) خ ح 1 (الاعتكاف) ص ١٢٧ .

٢٠ - وشمل وده الأموات كما شمل الأحياء ، فلم ينسه طول الزمان أن يذكر للميت حقه (صلى على قتلى أحد بعد ثمانى سنين وقال : إنى بين أيديكم فرط ، وأنا شهيد عليكم ، وإن موعدكم الحوض ، وإنى لأنظر إليه من مقاى هذا ، وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا ، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ) خ ح 1 ( الجنائز ) ص ٩١ .

• والعظاء يزنون الأمور بميزان غير الميزان الذي يزن الناس به أعمالهم ، فيلاحظون منصبهم الرفيع ، ومقام مولاهم الأسما فنراهم يعظمون التافه من الأمور إن نسب إليهم ولوكان ترك الأثولى وحسنات الأبرار سيئات المقربين (إنه ليغان على قلبي ، وإنى لاستغفر الله في اليوم مائة مرة) مسلم .

٣١ ــ ولقد كان يشعر أن تكريم مندوبيه تكريم لشخصه ، فيثيب عليه بأحسن منه ( إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين ، وإنى أحب أن أكافئهم ) .

٣٧ – وكم علم أصحابه الحياة السهلة الخالية من التكلف أو التعقيد (لاتقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) .

٣٣ - وأروع أمثلة العدل نستشفها من خلقه و نسنلهمها من هديه - استدان دينا فجاء الدائن يشتمه ، وهم بعض أصحابه بتأديب ذلك المتطاول على مقام النبوة . فقال لصاحبه (أنا وهو أولى منك بغير هذا ، تأمره بحسن التقاضى وتأمرنى بحسن الآداء) .

٣٤ - ومع مقامه المحمود وقيامه بواجبه ، لم ينج من البلاء ـ بل يربط ببن الدين والابتلاء على أنه ضريبة يؤديها المتدين تكفيراً عن ذنو به حتى ياقى الله طاهرا راضيا (أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى الناس على قدر دينهم ، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ، وعن ضعف دينه ضعف بلاؤه ، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشى على الأرض ما عليه خطيئة ) .

٣٥ - و نشر بين أصحابه الوعى الصحى و الاعتناء بالاسنان ( لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد ) .

٣٦ – ورسم طريقا واضحا يصل منها العبد إلى غايته ، مطمئن القلب هادىء النفس إن هو الزم محدود مارسم له ( ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا أمرتكم به ، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه فلا يستبطئن أحد منكم رزقه ، فإن جبريل ألق فى روعى أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس . وأجملوا فى الطلب ، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله . فإن الله لاينال فضله بمعصيته) .

. ٣٧ - ولقد كان صاحب مبادىء لم يخرج عليها فى شدته ورخائه ، وهى أسس لحياته العريضة العميقة ( المعرفة رأس مالى ، والعقل أصل دينى ، والحب أساسى ، والشوق مركبى ، وذكر الله أنيسى ، والثقه كنزى ، والحزن رفيق ، والعلم سلاحى ، والصبر ردائى ، والرضى غنيمتى ، والفقر فحرى ، والزهد حرفتى ، واليقين قوتى ، والصدق شنيعى ، والطاعة حسبى ، والجهاد خلتى ، وقرة عينى فى الصلاة ) الفاضى عياض فى الشفاء الصحيح وقفه على على خلتى ، وقرة عينى فى الصلاة ) الفاضى عياض فى الشفاء الصحيح وقفه على على

٣٨ ــ ولقد كان صادقا فى كل ما يقول ، يضرب لأمته الأمثال بأب وفي لأبنائه ، لا يشك فى حنانه (إنما أنا لـكم مثل الوالد على ولده أعلمكم).

٣٩ ــ ومن الناس من يدفعه تزمته فيمتنع عن المباح ظانا أنه الورع ولعمرى إنه الجهل القبيح ، والجرأة المتسترة وراء الخوف والخشية ( ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فوائله إنى الأعلم بالله ، وأشدهم له خشية ) .

ويحس بأن التمهيد للمسكل تغيير أمر لابد منه . وأن الثورة على التقاليد دفعة واحدة لها من ردو د الفعل أضرار وعواقب ينبغى للمصلح أن يتلاشاها قال لعائشة (لولا قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ، وبلغت به قواعد إبراهيم ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١٠٨ .

1 على طلابه أن يتأسوا به ، وحق المعلم على طلابه أن يتأسوا به ، وليس هو السيادة واستغلال النفوس ونسخير الدهماء (علمت أنكم تكفونني ، ولكني أكره أن أتميز عليكم . وأن الله سبحانه يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه ) .

٤٢ – وليس بفظ ولا غليظ ، ولكنه حكيم رشيد ، يضع الدواء

فى موضع الداء فيمحو أثره. جاءوا إليه برجل وقالوا: أنه يحب الزنا. فقال ( اللهم طهر قلبه ، واغفر ذنبه ، وحصن فرجه ، فما كان شيء أبغض إليه بعد من الزنا) مسند أحمد عن أبى أمامة وهو دعاء لمن قال ائذن لى فى الزنا.

27 ـ وجاءه آخر من المولعين بالحديث عن المعضلات وجهل الأوليات و تلك ظاهرة خطيرة وإن بدت من الرجل ساذجة . قال له الرجل علمني من غرائب العلم • فقال النبي ( اذهب فأحكم ماهنا لك ثم تعال أعلمك من غرائب العلم ) •

على الحال ، ويطابقه كلامه ليسهل على الحال ، ويطابقه كلامه ليسهل على السامع فهمه (أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقوطم ) .

وع - وكان يعلم أن ضرب الأمثال يبرز المعقول فى صورة المحسوس المشاهد ، فيسهل على الناس فهمه ، ويتضح تصورهم له على حقيقته ( إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى ، وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا . فقال : اسمع سمعت أذبك ، واعقل عقل قلبك . إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه ـ فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك . فائلة هو الملك . والدار الإسلام ، والبيت الجنة ، وأنت يا محمد رسول ، فن أجابك دخل الإسلام ، ومن دخل الإسلام ، دخل المسلام ، والبيت الجنة ، والسنة ) الجنة ، ومن دخل الجنة أكل منها ) خ ح ٧ ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) ص ١٦١ ، ١٦٧ قريبا منه .

٤٦ ــ وكان يعلم أن الازمة الإقتصادية أشد تمزيقا لصفوف أعدائه ،
 فيسأل ربه أن ينزلها بهم ويقول ( اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلما عليهم سنين كسنى يوسف ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٦٥ .

٤٧ ـــ وكان يعطف على أصحابه الذين واجهوا المشكلات معه ، فلما
 مات عثمان بن مظعون (قبله الذي بعد موته) .

43 ــ ولم تكن مهمته بالأمر السهل ، فقلوب أشد من الحجارة قسوة تعاديه ، وآيات كالزلازل تهز جسمه وروحه معا ، ونذير عدل من السماء ينزل عليه (شيبتني هود و أخواتها : الحاقة ، والواقعة ، وعم ، والتكوير ، والغاشية ) .

٩٤ - ولقد كان ما يشعر به فى داخل نفسه ينعكس آثاره على بدنه يراها كل راء (أتيت النبي وهو يصلى ، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) .

• ٥ ــ ومن سننه الاختلاط بالناس لحل مشاكلهم ولـكن لامانع من ساعة ينفرد فيها يراجع أعماله معهم ، ويستلهم من ربه ما يزودهم به من نصح وإرشاد (حبب إلى الحلوة والوحدة والنظر والتفكير) هداية المرشد ص ٣٧٥ .

١٥ - وله طريقة في الحياة ، بها انتصر على أعدائه ، ودعا الأمة المسير عليها ؛ فانتصرت حين أجابته ، فلما خرجت عليها افترسهم الذئاب . ولن يصلح الله هذه الأمة إلا بما صلح به أوائلها من عود إلى السنة ( لازلتم منصورين على أعدائكم مادمتم متمسكين بسنتى ، فإن خرجتم على سنتى سلط الله عليكم من أعدائكم من يخيفكم ، فلا ينزع خوفه من قلو بكم حتى تعودوا إلى سنتى ) .

٥٠ و دد اتحا. حاتما لدولته ؛ وكنب عليه رسالته تمييزا له عما بشبهه رايخد النبى حاتما من فضه ؛ و نقشه محمد رسول الله ، كأنى أنظر إلى بياضه فى يده ) خ حـ ١ ( العلم ) ص ١٥ .

٣٥ ـ ولقد كان يعظم العلم ويعلمه أصحابه ، ويفضل من فيه استعداد له (بينا أنا نائم ، أتيت بقدح لبن ، فشر بت حتى إنى لارى الرى يخرج في أظفارى ، ثم أعطيت فضلي عمر . قالوا : فما أولته ؟ قال : العلم ) خ ح ١ ( العلم ) ص ١٦ .

والشفاعة العظمى التى سيمنحها الله له ، لا ينتفع بها إلا من سلم قابه من الشرك ، و تنزهت جو ارحه من صوره (أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ) خ ح ر (العلم) ص١٨ .

ه د ـــ وعلى الناس أن يرققوا مشاعرهم ، فيبتغوا لانفسهم الخير حين يتسمون باسمه ، وليس لهم أن يدعوا بعضهم بعضا بما هو من خصائص رسولهم (تسموا باسمى ، ولا تـكنوا بكنيتى )خ ح ١ (العلم) ص ١٩ .

٥٦ -- وله خصائص لا ينبغى أن تنسب إلا إليه ، فقد روى نبع الماء من أصابعه (١) ، فعلى المسلمين ألا ينسبوا هذا إلا له . على أنه معجزة ثانوية. وقد أمر قومه (٢) بشرب أبوال الإبل وألبانها ، وليس لنا أن نأمر بذلك ، فهو يعلم عن ربه غير ما نعلمه نحن .

٥٧ -- ولقد كان نظيفا طيب الرائحة . (وقد صح أنه شرب لبنا ومضمض وقال : لمن له دسما ) خ حد ١ (الموضوم) ص ٢٧ .

وصح كذلك أنه تبول قائما (٣) . ونضح الماء بعد بول الصبى (١) على ثوبه ولم يغسله .

<sup>(</sup>١) خ ١٠ الوضوء ص ٢٥ (٢) خ ١٠ (الوضوء) س ٧٧

<sup>(</sup>٣) خ - ١ (الوضوء) ص٨٨ (٤) خ - ١ (الوضوء) ض ٨٨

٥٨ - وروى أن عدد المتوضئين من حجر صغير كان فى يده ثمانون أو يزيد<sup>(٥)</sup> وروى أنه داوى جراحه بغسل الدم وحشاه بحصير محروق <sup>(١)</sup>. فإذا جاء الطب ينها نا عن ذاك لمافيه من خطر ، فعلينا أن نمتئل . ولا ما نع من أن تكون الواقعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم .

وخصائصه قد يصرح بها وقد يشير إليها . ومن القواعد أن من ادعى المخصوصية فعليه الدليل . وكلام الأطباء يصلح أن يكون مخصصا متى ثبتت الواقعة ، وإلا تعارض الشرع مع العلم وهذا بعيد . وبما صرح به من الحصائص ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ـ نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة و بعثت إلى الناس عامة ) خ ج ( التيمم ) ص ٣٤.

٥٩ – ومن الخصائص التي تخصه ماروى أنه لم يرد السلام على نمن سلم عليه ، لأنه كان جنبا (١٠ سلم عليه ) خ ج ١ الغسل ص ٦٦ .

به عرج بی حتی ظهرت لمستوی أسمع فیه صریف الأقلام ، ثم أدخلت الجنة فإذا فیها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ) خ ج ۱ ( الصلاة ) ص ۳٦ .

<sup>(</sup>١) خ ١٩ (الرضوم) س ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) خ :: ١ ( الوضوء ) ص ٤٩ بعد غسل الدم .

<sup>(</sup>٣) خ ١٠ (الصلاة) ص ٤٩٠ ر

71 ـــ وكان لا يفارق الرفق بالصغار وإنكان فى عبادته (كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها )(١) .

٦٢ ــ وكان يشفق على الكبار كذلك (إنى لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى، فأتجوز في صلائي كراهية أن أشق على أمه)
 خ - ١ (الآذان) ض ٦٠، ٦٠ .

٣٣ ــ وهو الذى قد أراه ربه العجائب، ليبشر وينذر (قد دنت منى الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت منى النار حتى قلت: أى رب أوا أنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة. قلت ما شأن هذه قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا لا اطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الارض (خ ١٥٠ (الآذان) ص ٢١.

75 ــ ولقد كان سمحا لا يحمل الناس على ما يصبر عليه هو ، إلا أن يكلفه ربه به فيدعو الناس إليه (عن عائشة أنه دخل وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهر فى وقال . ورمارة الشيطان عند رسول الله ؟ فقال : دعهما ) خ ح ١ ( العيدين) ص ٧٣ .

90 -- وهو الذى استجاب ربه دعاءه (لما رأى من الناس إدبارا قال : اللهم سبعا كسبع يوسف ، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلو الجلود والميتة والجيف ، وينظر أحدهم إلى السهاء فيرى الدخان من الجوع . فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم ، وإن قومك قد هلكوا ـ فادع الله طمم . قال الله : فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين

<sup>(</sup>١) خ ١٠ (الصلاة) ص ١٩٠٠

يغشى الناس ـ هذا عذات أليم . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ، ثم نولوا عنه وقالوا معلم مجنون . إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) خ ح ١ ( الاستسقاء ) ص ٧٦ .

77 — ولقد ضرب فى العفو أروع الأمثال حين انقطع عناد بن أبى بموته ، وكان زعيما للمنافقين ، فطلب ولده المؤمن من الرسول أن يصلى عليه ، فلما تقدم للصلاة ( قال عمر . أليس الله قد نهاك أن تصلى على المنافقين ؟ قال ، أنا بين خيرتين : (استغفر أو لا . ثم صلى عليه . فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٨٧ .

77 -- وكمكان يتمنى أن يهدى الله أبا طالب للإسلام ، عرفانا من النبى لمجاملة أبى طالب له ، وبدت منه كلمات تدل عما فى قلبه من حب لهدايته ، لحكن مشيئة الله أبت إلا ماكان من موت الرجل على ماكان عليه من شرك (أما والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك . فنزلت ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) خ ح 1 (الجنائز) ص ٩٢ .

حکان یحب أن یری الاعداء من نفسه القوة و بمن معه ، حتی لا یطمع فیهم (عن عمر : فالنا و الرمل ، إنما كنا راءینا به المشركین وقد أهلكهم الله ، ثم قال : شیء صنعه النبی فلا نحب أن نتركه ) خ ح ۱ ( الحج ) ص ۱۰۹ .

97 - وكان لا يمنع أحدا من عمل خير كان قد تعود أن يعمله فى الجاهلية ، فإن الإسلام يدعو إلى الحير . فمن كان خيرا فى الجاهلية ، فليو اصل عمله فى الإسلام ولا حرج (استأذن العباس أن يبيت بمكمة ليالى منى من أجل السقاية ، فأذن له ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١١٠ ،

٧٠ ـــ وكان متواضعا (شرب من مكان أيد الناس فى زمزم ، وعرض أن يعمل فيها ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١١٠ ·

٧١ – وكان فقيها يعبد الله على علم ، فكل شيء لايقطع الصلة بالله لايفسد على العبد عبادته (تزوج ميمونة وهو محرم) والظاهر أنه كان عقدا لا دخولا. ومن أنكر هذا زعم أنه الدخول وهو بعيد الوقوع منه وهو محرم. ومتى صح الحديث وجب حمله على العقد (١) أخ ح٣ (غزوة خيبر) ص ٨٣ .

٧٧ – وكان لايخدعه عمل المتمسحين بالحرم، وهم يعملون على تشويه قدسيته (دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل. فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه) خ ح ١ ( جزاء الصيد) ص ١١٨.

٧٧ - ولقد أكمل الله به البناء ، وأودع فيه من الخصائص ما استغنى به عن إرسال جيش من المرسلين ، وضمن كمتا به عموما ومرونة يسع بهما الزمان والمسكان والأشخاص إلى يوم القيامة ( مثلي ومثل الآنبياء قبلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون . هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة ، وأنا خاتم النبيين ) خ ح ٣ ( إسلام أبي ذر ) ص ١٥ .

٧٤ -- وهو الذى أيده ربه فى غير موضع، ورفع عنه الحجب، فأجاب عن تحديات قريش بعلم من غير أن يكون هناك تصادم للمعقول. ومن العجب أن نفراً يزعمون أن الله نقل له بيت المقدس ينظر إليه وهو فى مكة، مع أن

<sup>(</sup>١) خ م ١ (جزاء الصيد) ض ١١٨٠

الحديث لم يتعرض لنقل البيت من موضعه ( لما كذبتني قريش ، فت فى الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه) (١) .

٥٧ - وكان يحب التيسر والأخذ بالرخص يروى أنه ( أفطر عند الحكديد وهو مسافر إلى مكة ) خ ج ١ ( الصوم ) ص ١٢٣ .

٧٦ - وإذا كان الإسلام ثورة على الجاهلية ، فليس بالثورة العمياء بل ما فيها من خير أبقى عليه، ومافيها من شر ألغاه . سأله سائل نذرت في الجاهلية اعتكاف ليال ثم أسلمت ، فقال له النبي : (أوف بنذرك الاعتكاف في الجاهلية) ٢٦٠ .

٧٧ - ولقد عاش حياته زاهداً فى الدنيا ، يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين ، لتقتدى به أمته (رهن درعه عند يهودى وقال : ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولاصاع حب ، وإن عنده لتسع نسوة ) خ ج ١ ( البيوع ) ص ١٢٩ .

٧٨ - ولقد تحدثت عنه الكتب السماوية السابقة بالإجلال والتقدير ، ومهدت لرسالته ، ولفتت أنظار أهل الكتاب إليه لينتظروا مقدمه . وهذه صفة الرسول فى التوراة (ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وحرزاً للأميين . أنت عبدى ورسولى . سميتك المتوكل، ليس بفظ ولاغيلظ ولا صخاب فى الاسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ،

<sup>(</sup>١) خ ج ١ (الاعتكاف) ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) خ ج ٢ (الإسراء) ص ٢٤٠

ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح بها أعينا عميا ، وآذانا سما ، وقلو با غلفا ) (١) .

ρ - وكان يعلم المسلمين ألا يتوانوا فى سداد ديونهم ، فاذا جاءه ميت سأل هل عليه دين ؟ فإن لم يكن عليه دين أوكان عليه وعنده وفاء صلى عليه وإن لم يكن عنده وفاء تركهم يصلون عليه ، حتى فتح الله عليه وقال (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه : من ترك مالا فلاهله ، ومن ترك دينا أو ضيعة فإلى وعلى ") .

. ٨ - وإذا كانت الدبلو ماسية الحديثة يستدل بها على مدى تقدم الإنسان وتحضره ، فإن النبي أقر ما فيها من محاسن ، وتجنب ما فيها من عيوب ( لاتخيرونى على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق ، فاذا موسى باطش جانب العرش ، فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى ، أمكان بمن استثنى الله ) خ ح ١ ( الخصو مات ) ص ١٤٧

٨١ ـ وهو بشر يجوز أن ينسى بعد التبليغ، ويستحيل أن ينسى قبل التبليغ وإنكار الأول مكابرة ، وإنكار الثانى كنفر ـ إذ فيه ضياع الرسالة إن جاز النسيان قبل التبليغ . وعلى هذا نحمل الحديث (سمع رجلا يقرأ فى المسجد فقال : رحمه الله ، لقد أذكرنى كذا وكذا \_ آيات أسقطهن من سورة كذا وكذا ) خ ح ٢ ( الشهادات ) ص ١

۸۲ ـ وكان يكره الشرك والمشركين ، ويكافىء على المعروف (أوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزه ، ونسى الراوى الثالثة ) خ ح ۲ ( الحور ) ص ۲ ، ۲۲

٨٣ ـ وكان ذا مروءة، يقدم المرأة على نفسه، ويدعو لمساعدتها (عثرت

<sup>(</sup>١) خ - ١ ( البيوع ) ص ١٣٢

ناقة النبى ووقع ، ووقعت صفية فقال : عليك المرأة . فألتى أبو طلحة ثوباً على أرجه وأتاها ، فألقاه عليها وأصلح لها مركبهما ) خ ح ٢ ( الحود ) ص ٢٧

٨٤ - وإذا وسع الله عليه فلا ما نع عنده من أن يستمتع بما هو مباح له .
 ويروى : ( انكسر قدحه ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ) خ ح ٢
 ( الحور ) ص ٢٧

٥٥ ــ ولقد أيد من سبقه من المرسلين وآمن بهم ، وأعلن أخوتهم له ،
 وتلاقي شرائعهم معه (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة ،
 والأنبياء أخوة لعلات : أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) خ ح ٢ ( بدء الخلق )
 ص ٥٤

۸۹ ـ ولقد كانت له أسماء يعبر بها عن صفاته وشمائله ، فصح عنه (لى خمسة أسماء : أنا محمد ، وأمد ، وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر ، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى ، وأنا العاقب ) خ ح ٢ ( اسلام أبى ذر) ص ٥٠

۸۷ ــ وكانت قريش تطعن فيه شأنكل عدو يطعن عدوه ، وكان لا يرد عليهم ويدافع الله عنه (ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتمقريش ولعنهم يشتمون مذيما ويلعنون مذيما ، وأنا محمد ) خ ح ۲ ( اسلام أبي ذر ) ص ٥١

۸۸ ـ وكان بعض أبناء بنته يشبهه فى جسمه ( قال أبوبكر للحسن : بأبى شبيه بالنبى لا شبيه بعلى ّ) خ ح ٢ ( اسلام أبى ذر ) ص ١ ٥

۸۹ ــ وكان زمان بعثته من خير الأزمان التي مر بها الإنسان . ( بعثت من خير قرون بني آدم قرنا ، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه ) خ ح ۲ ـ اسلام أبسى ذر ) ص ۹۲

. ٩ ـ واقد مهد الله لنبوته بالرؤيا الصالحة فى النوم. فيروى ( جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ وقال أوسطهم: هو خيرهم . وقال آخرهم خذوا خيرهم . فمكانت تلك . فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبى نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الآنبياء . فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء) (١١).

۹۱ \_ ولقد عاش واثقا بربه ، مطمئنا لوعده ، متحدثا بفضل الله عليه ( إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ، ثم يحيا أو يخير ) خح٣ ( مرض النبى ووفاته ) ص ٩٧

۲ م ـ وكانت تنتابه الأمراض غير المنفرة، ويعالج نفسه منها . ويروى ( إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذتين، ومسح جسمه بيده ) خ ح ۲ (مرض الني ووفاته ) ص ۹۷

۹۳ ـ ولا نشك فى أن الله أيده بالمعجزات ، وأولها وأبقاها القرآن السكريم. ولا ننكر أن له معجزات أخرى ، وإن توقف البعض فيها فلأنهم يشكون فى ثبوتها لا فى إمكانها . ومن ذلك ماروى أنه ( انشق القمر فى عهد النى شقتين ، فقال : اشهدوا )(۲) .

94 ـ وكذلك ما تنبأ به من أحداث فردية غيبية ، يتوقف البعض فيها . ويرى أنه كان على أحد فاضطرب الجبل . فقال ( اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان )(٢) يعنى أبا بكر وعمر وعثمان . ورأينا في مثل هذه

<sup>(</sup>١) خ = ٢ ( إسلام أبي ذر ) ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) خ ۲۰ (اسلام أبي شر) س ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) خ : ٢ ( فضائل الصحابة ) ص ٧٥٠

الآخبار أن نستبعد تدخل العقل ليحكم عليها. فهى منسوبة لنبى قد لايدرك العقل مايؤيده الله به . وعلى المتوقفين فيها أن يكون سندهم نقليا . فإن صح ما يستندون إليه انكرناها ، وإن لم يستطيعوا صدقناها والله أعلم .

ه و ولقدكان فى المعارك يصاب بجراح، ويصاب من يدافع عنه (عن طلحة أنه وقى النبى بيده ، فضرب فيها حتى شلت ) خ ج ٢ ( فضائل الصحابة ص ٥٨ ، ٥٩ .

٩٦ - وكان يعجب بالمهارة الشخصية ، ومن ذلك أن أسامة بن زيد وأباه كانا نائمين فدخل قائف وقال ( إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فسر النبي وأحجبه وأخبر به عائشة ) (١) . أما العمل بمقتضى القافة والحسكم بها فسألة فقهية أنكر الحسكم بها علماء الحديث ، واختلف فيها الفقهاء .

۷۷ – وكان يدعو الله لمن سأله الدعاء (سألنى جن نصيبين الزاد ، فدعوت الله ألا يمر بروث ولا بعظمة إلا وجدو ا عليها طعاما ) خ ج ٢ ( مبعث النبي ) ص ٦٤ .

٩٨ - ولقد زاد إكرام الله له فطيب خاطره ، وخفف العذاب عن عمه الذى جامله ، وإن كان فى الحقيقة نصره نصر لله ( ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ، قال : هو فى ضمصاح من نار ، ولولا أنالكان فى الدرك الاسفل من النار ) ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) خ ج٧ (فضائل الصحابة) ص ٥٥.

٦٤ مر ٢) خ جه ٣ ( مبعث النبي ) من ٦٤ ...

ورن تجد لسنة الله تبديلا أو تحويلا ، ولعل هذا يوضح لنا شق صدره قبيل المعراج إعدادا لعالم الفضاء الذي سيصعد إليه . ولايقال اصطنعه الله لنفسه ، فلماذا لم يعده الله من قبل ؟ والحق أن للطيار ملابس لا غني له عنها أثناء طيرانه ، ولو استمر يرتديها لضايقته كثيراً . وفي الحديث ( بينها أنا في الحطيم . وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت يقول فشق ما بين ثغرة نحره إلى شعرته ، فاستخرج قلي ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءة أيمانا ، فغسل قلبي ثم حشى ثم أعيد ، ثم أوتيت بدابة دون البغلوفوق الحمار ، ويضع خطوه عند أقصى طرفه وذكر من هم في السموات: آدم فيحيا وعيسى، ويضع خطوه عند أقصى طرفه وذكر من هم في السموات: آدم فيحيا وعيسى، فإبراهيم ثم رفعت إلى سدرة المنتهي ، فإدا نبقها مثل قلال هجر ، وإذا ورقها مثل آذان الفيله . قال : ثم أوتيت بإناء من خر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن . فقال : هي الفطرة التي من خر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن . فقال : هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك . فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ) خ ج ٢ ( الإسراء والمعراج ) ص ٦٤ - ٢٢ .

۱۰۰ ــ ولقد أرشده ربه حين تـكلم فى ثورة غضبه ( شج النبى يوم أحد فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت ليس لك من الأمر شى. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )(١).

ا ۱۰۱ – وكان أحيانا يعالج بعض أصحابه الذين أصيبوا معه (ضرب سلمة بن الأكوع فى ساقه يوم خيبر، فنفث فيها النبى ثلاثا، فما اشتكى بعد منها) خ- ١ (غزوة خيبر) ص ٨١.

<sup>(</sup>١) خ ٢٠ (غروة أحد) ص ٧٩٠

1.7 ـ وكان يحسن الظن بالناس ، ويعلم الأمة أن تقيم الأحكام على أساس الظاهر من أحوالهم ، بعيدة عن التجسس أو التخمين (إنى لم أومر أن أنقب قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم )(١) .

۱۰۳ \_ والحق عنده وحدة لاتقبل التجزئة . قال له مسيلة الكذاب : الأرض بيني وبينك . فكتب إليه ( لو سألتني قطعة الجريد ما أعطيتكها ، ولن تعدو أمر الله فيك . ولن أدبرت ليعقرنك الله ، وإنى لأراك الذي أريت فيه مارأيت وهذا ثابت يجيبك عني ) خ ح٢ ( وفد بني حنيفة ) ص ٩٠ .

عده الآبدية ، ومدى الآبدية ، ومدى الآبدية ، ومدى تجاوز الله عنهم ، وأراه كذلك منزلته التى أعدها الله له جزاء على عمله الصالح (أتانى الليلة آتيان ، فابتعثانى فانتهيا بى إلى مدينة مبنية بلبنذهبولبن فضة ، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ، وشطر كأقبح ما أنت راء . قالا لهم : اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر ، فوقعوا فيه . ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم ، فصاروا فى أحسن صورة ، قالالى : هذه جنة عدن وهذاك منزلك . قالا : أما القوم فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، تجاوز الله عنهم ) (٢) .

۱۰۵ - وصرح القرآن بشىء بما سيعطيه الله له ، فلما صعد إلى السماء أطلعه الله عليه (لما عرج به إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا ؟ قال : هذا السكوثر )(٣) .

۱) خ ◄ ٢ (غزوة الطائف) ص ۸۸ .

<sup>(</sup>٢) خ ٢٠ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) غ م ٧ ( تفسير القرآن) س ١١٥

107 وكان عظما فى سلمه وحربه ، لم تنسه حلاوة النصر أن يمنح أعداءه الحرية الشخصية ، وإن كانت امرأة تملكها بملك اليمين ، وأصبحت لاحول لها ولا قوة نتيجة الحروب التي ارتضاها أهلها ، ليعوقوا بها سير الدعوة الإسلامية (روت عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد عذت بعظيم ، ألحتى بأهلك ) خ ح ٢ ألطلاق ) ص ١٢٤ .

(١٠٧) وكان رحيما بالضعفاء يوصي بهم ، ويعد الأوصياء المحسنين بمنزلة تدنو من منزلته عند الله (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . وأشار بالسبابة والوسطى ، وفرج بينهما شيئاً ) خ ح ٢ (الطلاق)ص ١٢٥

(۱۰۸) والذين لايحسبون للمستقبل حساباً فيصرفون ماعندهم لايفكرون في غدهم ، وقد ابتعدوا عن تعاليمه كثيرا . فلقد كان يدخر ويروى (كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس الأهله قوت سنتهم ) خ ح ٢ (الحور) ص ٢٠

(۱۰۹) ونهى عن المثلة ولو كانت بالحيوان ( لعن النبي من مشل بالحيوان)(۲) .

(١١٠) وكان بصيراً بالأمور نبيل الغاية ، يدخر لأمته ماهو الأنفع لها (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ، وأريد أن أختبيء دعوتى شفاعة لأمتى في الآخرة) خ ح ٢ (الدعوات) ص ١٥٧

(١١١) وإذا كان بالناس جدب، كان أبعد الناس عن الاحتكار وحتى

<sup>(</sup>۱) خ ح ۲ (الذبائح والصيد) ص ۱۲۰

الادخار ، فإنه فى وقت الشدة لون من الاحتكار ، ويجب أن يكون الإنسان مع الناس فى شدتهم ورخائهم . وهذه حاله يدخر فى الرخاء ويبذل فى الشدة ( أنفق بلال ، ولا تخش من ذى العرش إقلالا . أماخشيت أن يكون له بخار فى جهنم ) ( أخرجى الذهيبة ، فما ظن محمد بربه وهذه عنده ) .

(۱۱۲) وكان بشرا رسولا ، إن أنسته بشريته ذكرته نبوته ( إنى بشر اللهم من دعوت عليه فاجعل دعائى عليه رحمة )(١).

(۱۱۳) وفى رواية ( إن لـكل نبى دعوة مستجابة ، وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى ، فهى نائلة منكم إنشاء الله ، من مات لايشرك بالله شيئاً ) .

(١١٤) وكان وفيا بالعهد ، يحذر من الإخلال به ( من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة ) .

(١١٥) وكان يعرف أنه ضيف فى الدنيا ، فلم يعبأ بها ( مالى وللدنيا إنما أنا كرجل . قال تحت شجره ثم تحول عنها وتركها ) .

(١١٦) وكان يحبأن يرى أمته طيبة القلب نظيفة البدن ( ما لـ كم تدخلون على قلحا . استاكو ا ) .

(١١٧) وكان يفعل الشيء ويتركه تشريعاً لأمنه فلبس الخاتم وخلعه وكذا الحميصة (٢) ، ومزف الستر المعلق على حجرة إحدى زوجاته (٢) .كل هذا ليبصر أمنه ، وعليهم أن يتفقهوا وأن يفقهوا سنته صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) خ ١ ٧ ( الدعوات ) ص ١٥٨ خا ص بالمؤمنين .

<sup>(</sup>٣) خم ١ (الصلاة) ص ٢٩ (٣) خم ١ (الصلاة) ص ٢٩

وصدق الله إذ يقول (لقدكان لـكم فى رسول الله أسوة حسنة، لمنكان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيراً ) ·

## (الموضـوع الثاني)

( ألله )

(١) ليست الفكرة عن الله في السنة كالفكرة عنه في علم الكلام أو الفُلسفة ، فإنها فيهما معقدة أو مشوهة . أما في السنة فإنها وأضحة لاتعقيد فيها ولاتشويه ، لأنها حديث المتكلم عن الله بعلم ، وأساسها الصلة بينه وبين خلقه ، وهي صلة وثيقة لاانقطاع فيها ولافجوة . فهو السيد المالك الذي الترم بالشيء تفضلا قبل أن يلزم به العبد ، ويكلفه به تـكليفاً عادلا . إذ فيه مصلحة العبد، والالتزام به يتمشى مع فطرته . وهو السيد المنقذ بإرشاده منكل تخبط وحيرة . وهو الصمد المحتاج إليه في كل شيء. وهو السيد الذي يعفو عمن أساء و ندم ، ومد يده رافعاً زلته إليه . وهو السيد ذو السلطان والقوة ، لاينتفع بطاعة ولايضار بمعصية ، ولكنه يكلف بما شاء ، لااعتراض على المالكَ فما ملك . وهو السيد الذي لاحدود لملكم ، فلاينقصه عطاء ولايزيد فيه منع . وهو السيد السائد الحاكم بين عباده ، الذي يجازيهم على أعمالهم . ( ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا . ياعبادي كلـكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . ياعبادي كلـكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . ياعبادي كلـكم عار إلا من كسوت ، فاستكسونى أكسكم . ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنَّهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ، فاستغفرونى أغفر لكم . يأعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . یا عبادی لو أن أو لکم و آخرکم و إنسکم و جنکم كانوا على أتتى قلب رجل منكم مازاد خاك في ملكي شيئًا • ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ما حكى شيئا. ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك بما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) م تحريم الظلم ح١٦٠.

٧ ـ والحب انعكاس لإحساس داخلى . وثمرة لشعور وجدانى ، تبدو معالمه فى نحو التعجب والفرح . وكل إنسان مطالب بهذا الحب لربه ، تعبير عن معرفته لنعمه . ولسوف يمنح الله عليه جزاء ، لا يحسن القلم تصويره ، ولا تدرك الحواطر كنهه رأين المتحابون بجلالى ، اليوم أظلهم فى ظلى ، يوم لاظل إلا ظلى ) م فضل الحب فى الله ح١٦

والذين آمنوا أشد حباً لله ، يحبونه عن معرفة ، ويتشوقون لمساعنده . فهو غاية مسعاهم ومنتهبي رجائهم ( المتحابون في جلالي لهم منابر من نور . يغبطهم النبيون والشهداء ) .

إلى وقد نتساءل هل كل من تحبه يحبك؟ إن ذوى الحس المرهف لا يترددون فى أن يقولوا نعم . والعليم الخبير يعلم خائنة الأعين وماتخنى الصدور ، فكل من اجتمع عليه أو أعطى من أجله أو مشى فى سبيله ، له حب بحب ، وعطاء بعمل (وجبت محبتى للمتحابين فى ، والمجالسين فى ، والمتراورين فى ، والمتباذلين فى ) .

ولسوف يقف كل عبد بين يدى ربه ، يسأله عن عمله من غير
 وسيط يينهما ، وبلغة يفهمها . وهذا قرع للنفوس الغافلة وعون للهمم العالية
 أن تزيد نشاطها ، لتقدم إنتاجها ، فتتقى به سوء العذاب يوم القيامة (ما منكم

من أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلايرى إلا ماقدم.وينظر أشأممنه فلايرى إلاماقدم،وينظر بين يديه فلايرى إلاالنار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولويشق تمرة ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ٣٦ ، ٩٧

٣ ــ ولله على عبده حقوق ، وللعبد عند ربه مطالب ، ثمنها أن يرهب مقامه ، ويسير فى ركب الحياة ، مستحضرا عظمته (من خاف أد لج ، ومن أدلج بلغ المنزل . ألاإن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله ألجنة ) .

#### ٧ \_ وللجزاء ميزان عنده: \_

الخير فيه أجور لاحدود لها به والشر بالمثل أو عفو وغفران.

تتسع ساحته للوافدين من خلقه ، وتتسعر حمته المذنبين من عباده ، إن أقبلوا عليه أسرع إليهم بفضله، وإن أدبرت عنه جوار حهم ، وهتفت بوحدا نيته قلوبهم ـ تشكو إليه ضعف الجوارح ، وتبثه أسفها ـ تلقتهم مغفرته ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر . ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه ذراعاً ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا . ومن أتانى يمشى أتيته هرولة . ومن لقينى بقراب الأرض خطايا لايشرك بى شيئا ، لقيته بمثلها مغفرة ) خ ح ٢ التوحيد ص ١١٢ ، ١٦٣

٨ ـ ورحمته وسعت كلشىء ، والتوبة عنده لاتحددها كلمات . والذنب
 إن تكرر من غير إصرار عليه قد يدخل فى دائرة عفوه .

والمهم عنده إحساس العبد بذنبه ، واستعظامه له ، وخشيته من عصاه . فيوقن أنه فى قبضة غافر الذنب ، وقابل التوب . شديد العقاب ، ذى الطول ، لا إله إلا هو ، إليه المصير . وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ، أو يصيبهم عذاب أليم . فلا يغريهم حلمه ( أذنب ذنبا عبد فقال : اللهم

اغفرلى ذنبى . فقال الله تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنبا ، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ، ويأخذ بالذنب . ثم عاد وأذنب فقال : أى رب ـ اغفرلى ذنبى فقال تبارك وتعالى مثل ما قال ثلاثا . ثم قال : قد غفرت لعبدى وليفعل ما يشاء ) خ ح ٢ ( التوحيد ) ص ١٦٣ .

ه - ومن ستر الله عليهم فى الدنيا ، وتيقظت ضمائرهم بعد ، وعملوا الصالحات - تكفيرا عن ماضيهم ، قد تنسيهم الآيام سوء ما قدموا ، ويفتح لهم الأمل صفحة جديدة معمولاهم - هؤلاء سوف يمثلون بين يديه فيقررهم بذنوبهم من غير أن يفضحهم ، ليعلموا فضله عليهم ( يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة . فيقرره بذنوبه - فيقول : أنعرف ذنب كذا . فيقول : رب أعرف . قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم - فيعطى صحيفة حسناته ) خ ح 1 ( المظالم ) ص ١٤٨

1. والعقد الذى أبرم بين المخلوق والمخالق ، قد يجهل العبد بعض جوانبه ، تيجة انحراف طرأ على فطرته . وحين يتكشف له ربما يسلم نظريا بحق سيده ، ولايرضى به عمليا ، وربما يتمسك بحق نفسه من غير أن يلتزم عمليا بحق سيده . وحق السيد إفراده بالعبادة . وحق العبدالممنوح له تفضلا النجاة من العذاب . ولامر ما -كان من الحكمة ألا يخبر العامة بما منح لهم ، فيسيئوا تأويله ، ويشوهوا جماله (هل تدرى ماحق الله على عباده ، وماحق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فان حق الله على العباد أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا . فقلت : أفلا أبشر الناس ، قال : لا تبشرهم فيتكلوا ) خ ح ١ (العلم ) ص ٢٢ بالمعنى .

١١ ـ والله لاتحجبه الحواجز عن عبده ، بل هو في شعوره ، ومعيته

ساطعة في وجدانه ــ إن هو إستقامت فطرته ، وسلمت من الآفات ذ اكرته (أنا عند ظن عبدى ، وأنا معه حيث يذكرنى ) .

١٧ ـ وبما يرضيه أن تشعر بالحاجة اليه ـ فتطلب منه ، وتأمل فيه وفى لحظة رضائه عنك لو وضعت خطيئتك فى رحمته ، لذابت وتلاشت مهما بلغ حجمها ، وزاد جرمها . ( ياابن آدم إنك مادعو تنى ورجو تنى ، غفرت لك عسلى ماكان منك ولا أبالى . ياابن آدم لو بلغت ذنو بك عنان الساء ثم استغفر تنى غفرت لك ) .

18 ـ وهـو شديد المحـال ، جبار متكبر . لوكشف سر جبروته لقطع الباركل رجاء فيه . وهو الغفور الرحيم ، لو رفع الستار عن فضله ـ لطمع فيه كل مجترىء عليه ( لويعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة ما طمع بحنته أحد. ولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة ، ما قنط من جنته ) خ ج ٢ الاستئذان ص ١٤٤٠.

15 - ولله في أرضه حمى برعاه ويصونه . وعسلى الناس أن يسلكوا الناس به . وله في أرضه حمى يرعاه ويصونه . وعسلى الناس أن يسلكوا سبيل السلامة ، وأن يتجنبوا طريق الندامة . فان اشتبه عليهم طريق ، فالأسلم لهم ألا يعبروه ،وعليهم أن ينصرفوا لإصلاح قلوبهم التي عليها حياة أبدانهم ( إن الحلال بين وإن الحرام بن ، وبينها مشتبهات لا يعلمهن كشير من الناس \_ فمن انقى الشبهات إستبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله - ألا وهي القلب) خ ۲ ج ۱ (الايمان) بالمعنى ص ١٣ واللفظ لمسلم .

مه ا - ولله صفات لا تشبهها صفات الحسوادث ، بيد أنه لتيسير فهم صفاته ـ يخاطبنا بمـا نعلم · وعلينا أن نؤمن بالتنزيه . ومالا تدركه حواسنا

يستحيل أن تتصوره على الحقيقة عقولنا. وصفات الله له وحده لبس لأحد أن ينازع فيها ؛ وإلا استحق أشد العذاب لجر أته وتطاوله (العز إزارى، والكبرياء ردائى. فمن ينازعني في واحد منها فقد عذبته).

١٦ - ويحب من عبـاده أن يرفقوا بأنفسهم في كل شيء (إن الله يحب الرفق في الأمركله) خ ج ٢ ( الأدب ) ص ١٤٠ ·

۱۷ - ویجب کـذلك أن تکون نعمه ظاهرة علی عباده من غیر فخر ولا خیلاء ( اِن الله یحب أن یری أثر نعمته علی عبده ) .

14 - ولم يكن الله قد عزل انمسه عن العالم كا تقول بعض الفلسفات. ولم تكن حركة العالم بالشوق اليه وهو في عزلة عنه كا تروى بعضها ، ولكنه مع خلقه أينها كانوا وحيثها وجدوا - هو بجانب مريضهم لينظر من عاده ، وبجانب المحتاج لينظر من وده - فإنه أغنى وأفقر ، وأعطى ومنع ، وأصح وأمرض ، وينظر ماذا عمل الأمناء فيما استودعهم إياه ،ليكافئهم أو يعاقبهم ، وأمرض وينظر ماذا عمل الأمناء فيما استودعهم إياه ،ليكافئهم أو يعاقبهم ، وأن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فيلم تعدنى . قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ، فال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك فلم تطعمك عبدى فلان فلم تطعمك عبدى فلان فلم تسقى . قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقى . قال : يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : إستسقاك عبدى فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ) .

19 - والسر والعملانية سواء بالنسبة لعلمه ، وربما كان السر أفضل رحمة بالعبد من أن تستهويه الشياطين ، فتجعل عمله رياء وسمعة . والطالبون منه يمكن أن يكتنى منهم بما في سرائرهم ، لكنه أراد أن يعبدوه كذلك بالسنتهم في هدوء وخشوع ( أربعوا على أنفسكم ، فانسكم بالسنتهم في هدوء وخشوع ( أربعوا على أنفسكم ، فانسكم السنة )

لاتدعـون أصا ولا غائبا ، إنه معكم ، إنه سميع قريب) ، خ ح ١٢ ( الحور ) ص ٢٣ .

٠٠ ـ وما دعا الله أحدا الى خير الاكان سبحانه يضرب للناس الأمثال بعمله . وربما رجحت ميزان العبد عنده ذرة من الخير ، يقدمها العبد الى غيره ـ فينال بها ثواب الله ورضوانه (حوسب رجل بمن كان قبلكم فيلم يوجد له من الخير شيء ، إلا أنه كان يخالط الناس . وكان موسرا . وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر ، قال ائله عز وجن : نحن أحتى بذلك منه ـ تجاوزوا عنه ) خ ج ١ ( البيوع ) ص ١٢٩ .

۲۱ ـ وهـ و الذي تحيا القاوب بذكره ، وتموت بالغفلة عنه (مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكره ، مثل الحي والميت ) ح ج٧ (الدعوات) ص١٥٩٠٠ يذكر ربه والذي لايذكره ، مثل الحي والميت ) ح ج٧ (الدعوات) ص١٥٩٠٠

۲۲ ـ ومن أجل معانى الذكر الشعور بمراقبته ، ولذلك الشعور جزاء بالخير عنده (فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإن ذكرنى فى ملاً ذكرته فىملاً خير منهم ) خ ج ٧ (التوحيد ) ص ١٦٧ ، ١٦٣ .

۳۷ - ولله جنود يبحثون عن الذاكرين له بالعلم، أو بالتأمل والتفكير، أو بترديد ألفاظ مأثورة فى أدب وخشوع، ليس فيها تشويش أو مجاهرة . ولهمؤلاء الذاكرين ومن يسعده الله بالجنوس معهم جزاء ، نكل بيانه للحديث فيقول: (إن لله تعالى ملائكة يطوفون فى الطرق ، يلتمسون أهل الذكر ، فاذا وجدوا قوما يذكرون الله عز رجل تنادوا هلموا الى حاجتكم ، فيحنوهم بأجنحتهم الى الساء الدنيا ... فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادى ؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . فيقول: هل رأونى ؟ فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك وأونى؟

قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فاذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول وهلرأوها؟ قال: يقولون لا والله مارأوها ، قال: يقول فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوهاكانوا أشد عليها حرصا ، وأشد لها طلبا ؛ وأعظم فيها رغبة ، قال: فمن ما يتعوذون؟ قال: يقولون يتعوذون من النار. قال: فيقول وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله مارأوها. فيقول: كيف فيقول وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله مارأوها. فيقول: كيف فيقول فالمهدكم أنى قد غفرت لهم ، قال: يقول مالكمن الملائكة فيهم فلان ليس فيقول فأشهدكم أنى قد غفرت لهم ، قال: يقول مالكمن الملائكة فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجة ، قال: هم الجلساء؛ لايشقى بهم جليسهم) خ ج ٢ منهم ، إنما جاء لحاجة ، قال: ١٦٠ ، ١٦٠ .

٢٤ - والخجول من المعصية أقرب إليه من المغرور بالطاعة ، لأن الأول عاصى تائب ، والآخر طائع عاصى - فأهدر طاعته بغروره ، أما الأول فأزال معصيته بالتوبة - ولذلك كان أحظر بفضل الله من الآخر . ويروى في هذا أن طائعا لتى عاصيا . فقال له العاصى . عسى الله أن يغفر لى . فرد عليه المغرور : والله لا يغفر الله لك ، فقال الله عز وجل ( من ذا الذي يتالى على ألا أغفر لفلان ؟ إلى قد غفرت له وأحبطت عملك ) .

ولا وإذا كانت أحكام الناس قد تكون عقبة فى سبيل الضعفاء ، ولا تحد من سلطان الاقوياء ، فحكم الله نعرفه على غير هذا الوجه ـ ينصف الضعفاء ، ويهذب الاقوياء (إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لايبغى أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد ) .

٢٦ ـ وكل حق للجماعة هو حقه ، وكل من يؤذيها يقتص الله منه ( إن الله يعذبون الناس في الدنيا ) .

٧٧ ــ وكل ما حرمه على العبد فهو لمصلحته ، ايس لله فيه منفعة . ولكنه يريد من العبد أن يطيعه ( إن الله تعالى يغار ، وغيرة الله أن يأتى المرء ماحرم الله عليه ) خ ح ٢ ( النكاح ) ص ١٢٣ .

٧٨ ـ وكل شىء عنده بمقدار ، عالم الغيب والشهادة ، الكبير المتعال ، يحلل ويحرم ، ويدع أمورا لم ينسها . ولكن اقتضت حكمته ألا يظهر الحكم فيها . رحمة بالناس ـ فقد يسوؤهم إظهارها ، وعليهم أن يحملوا المسكوت عنه على المذكور الشبيه به ، أو يحملوها على البراءة الاصلية ـ فهى مباحة لهم . هذا إن كان المسكوت عنه حكما شرعيا يتعلق بمصلحة العباد .

إما إن كان حكما قدريا ، فعليهم ألا يشتغلوا به . وقد أراد الله بنا شيئا ، وأراد منا شيئا ـ فا أراده بنا طواه عنا ، وما أراده منا أظهره لنا . ويكنى أن نشنغل بالمعلوم ، ولا نتيه فى غياهب المجهول ، وأن نلتزم بحدود ماوضح لنا ، ولا نبحث فيما لا طائل فيه ( إن الله تعالى فرض فرائض . فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) .

ومن الناس من يمتعهم الله بالحديث معهم، أو يتجلى عليهم برحمته إياهم أو يطهرهم بغفران ذنوبهم ومنهم المحروم من كل هذا ولهم بعد الحرمان عذاب الحريق، هؤلاء الحائبون الحاسرون، منهم من منع عن مضطر حاجة، أو خان أخاه فصدقه وهو عليه كاذب متخذا اليمين بالله خداعا ونصبا، أو وضع يدر في يد ظالم لينال دنيا، أو خلع يده من يد عادل لينال الدنيا عند غيره، وكل هؤلاء معتدون على الفضيلة، ومنتهكون يد عادل لينال الدنيا عند غيره، وكل هؤلاء معتدون على الفضيلة، ومنتهكون للها، يروعون المجتمع ويؤذونه في فأغضبوا الله الذي يرعى المجتمع ويصونه (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب

أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يم عه من ابن السبيل. ورجل بابع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بابع إماما لايبايعه إلا لدنيا فان أعطاه منها وفى، ولمن لم يعطه لم يف ) خ ح 1 ( الشرب ) ص ١٤٤٠.

وعلى الطالبين منه أن يراجعوا أنفسهم هل استجابوا له قبل أن يطالبوه وعلى الطالبين منه أن يراجعوا أنفسهم هل استجابوا له قبل أن يطالبوه بالإجابة ؟ وهم العبيد، فكيف لا يستجيبون للسيد ثم يطمعون فى فضله ؟ وليس الموت هو باب الوصول إليه وكلنا يكره الموت . كلا . لقد صحح الرسول فهم عائشة حين قال (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . فالت عائشة : فكلنا نكره الموت . قال لها: ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته ، أحب لقاء الله فآحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه ) خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٦٠

١٣ ـ ولكن الوصول إليه بالعمل الصالح ( إن الله تعالى طيب لايقبل الاطيبا . وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء ـ يارب يارب . ومطعمه حرام ومشر به حرام وغذى بالحرام ـ فأتى يستجاب لذلك ) .

٣٧ ـ والصالح الذي يتقرب به إليه ماشرعه لعباده ، وأخلصوا نياتهم لله فيه ـ فاستبعدوا عن أذهانهم وجز ارحهم كل صورالشرك . وأفردوه وحده قتوجهوا بالعمل إليه ، عندئذ يبقى عملهم ويسقط ماعداه من الأعمال (إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ماكان لله . وماكان لغير الله رمى به في نارجهم ) .

٣٣ ـ والإخلاص له والقيام بأوامره ـ كلها سبيل رضاه ( من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، فارقها والله عنه راض ) .

ع٣ ـ ولقد حارب الله الرياء وعده لونا من الشرك وإن تفه مقداره ، لما في ذلك من ضرر وخطورة ( اليسير من الرياء شرك ) .

وهدانا سبيلا الحير والشر. وفي مسيرة الحياة تعترض الإنسان مشاكل معقدة، يحتاج في حلها إلى بصيرة نيرة وعقيدة راسخة. فقد تحل بإرضاء المخلوق وسخط الحالق وهنا يكون الابتلاء. فالمؤمن لايرضي بغير الله بديلا ، والفاجر لايعرف لربه سبيلا فيفضبه ويرضي غيره. وسرعان ما تتبدل الاحوال ويحول الله عنه القلوب التي اكتسبها بسخط الله فتنقلب عليه ناقمة لاعنة (من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه ، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه . ومن أرضي الله في يزينه سخط الناس رضي الله عنيه ) .

٣٦ - وأودع فى يد الإنسان المال واختبره فيه؛ لأنه من اعز ما يحرص عليه الإنسان . وقد أمره الله على استمساكه به وصيانته له . بيد أنه قد يضيع منه لأمر فوق إرادته ، وقد ينفق منه بإرادته . ومن عدل الله معه أن ماأنفقه الإنسان بإرادتة ابتغاء وجه الله يحفظه له عنده ، لاتصيبه آفة و لا عليه نقصان (يا ابن آدم أفرغ من كنزك ، وعندى لاغرق ولا حرق يطرأ عليه نقصان (يا ابن آدم أفرغ من كنزك ، وعندى لاغرق ولا حرق ولا سرق . أو فيكه أحوج ما تكون اليه ) .

 ينقطع، وعطاؤه لا يحد . لكينه منع عن بعض خلقه ـ ليعلم الناس فضله وعدله إن هو بدل الأحوال وصير الغنى فقيراً ( ياعبدى أنفق أنفق عليك . يد الله ملاى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فإنه لم يغض ما بيده ، وكان عرشه على الماء ، وبيده الميزان يخفض ويرفع ) خ ج٢ تفسير القرآن ص ١٠٥

٣٨ ـ ولا يحب الله من العبد أن يعذب نفسه من تلقاء طاعة يخترعها ، يريد منها القربى إلى الله ، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتهادى ببن ولديه يبدو عليه التعب . قال : ماشأنه ؟ قالوا : نذر أن يحج لله ماشيا . قال : مروه أن يركب وليهد بدنة . ثم قال (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى ) خ جه (جزاء الصيد) ص١١٧

٣٩ ـ والله مع العبد في حركاته وسكناته ، في حسه وضميره ، ومن الأمور البديهية أن نزوع الإنسان في وحدته يغاير نزوعه وهو مع الناس ، فقد يكبت بعض رغبانه بالقدر الذي تذكره الجماعة عليه ، ويظهرها بالقدر الذي تؤيده فيه عملا بتقاليدهم ، وإحساس المرء بأن الله معه دائما يتطلب منه أن يدرك أنه ليس وحده ، وأنه ملتزم بتعاليم صادرة إليه عن يملك زمامه . وعليه أن يهذب غرائزه ويستحي من الله (الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وماوعي ، والبطن وماحوى ، وتذكر الموت والبلي . ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى - فن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ) .

. ٤ - والذين يجتمعون على الله ويؤلف بين قلوبهم حبه ، هم فى كنفه ورعايته ، يحبهم ويحبونه . وأكثرهم حبا لصاحبه هو الأكثر حظا بحب الله ( ما من رجلين تحابا فى الله بظهر الغيب إلاكان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه ) .

٤٢ ـ بيد أن لهذا الشكر ميزانه الذي وضعه الله لنا ، فلا نرضى مخلوقا بسخط الحالق المالك و والصبر واليقين والرمنا بما قسم ـ سبل إلى الفرج والراحة (لاترضين أحدا بسخط الله ، ولا تحمدن أحدا على فضل الله ، ولا تذمن أحدا على مالم يؤتك الله ـ فإن رزق الله لا يسوقه إليك جرص ولا تذمن أحدا على مالم يؤتك الله ـ فإن رزق الله بقسطه وعدله جعل الروح حريص ولا ترده عنك كراهية كاره ، وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين . وجعل الهم والحزن في السخط ) .

٤٣ - وهو ذو مغفرة وذو عقاب أليم ، وإن كان إلى الرحمة بعباده أسبق
 ( إن رحمتى تغلب غضبى ) خ ج٢ (بدء الخلق) ص ٣٣

على على العلم والحلم مكانهما عنده فى نيل مغفرته ( إنى لم أجعل على وحلى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لـكم على ماكان فيكم ولا أبالى) .

ومن الناس من يلعن أيام الضيق وليالى البؤس ، ظانا أن الزمان قد أنزل به الشقاء . وربماكان الإنسان هو السبب فيها نزل به ، فعليه أن يأخذ بالأسباب وأن يدع النتائج للخالق ، ولايسب زمانا أجرى الله فيه ماقدره فكون قد سب الله ومقاديم ه . نعوذ بالله من ذلك ( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدى الأمر ، أقلب الليسسل والنهار ) خ ج ٧ ( تفسير القرآن ) ص ١١١

٤٧ — والله يحب من العبد أن يكون بينهما سر لا ينكشف، وأن يكون اهتمام العبد منصرفا إلى ربه ، مصلحا لسريرته أكثر من علانيته ذاكراً آخرته أشد من ذكره لدنياه ( من أجسن فيما بينه و ببن الله كفاه الله ما بينه و بين الناس . ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه ) .

ومن عرفه حق معرفته تولدت فى نفسه الرهبة منه ، ومن لم يعرفه لم ينشغل به . والذين يرهبون سلطانه فى الدنيا فيستقيمون على شرعه يؤمنهم فى حياتهم الأبدية من الفزع الأكبر . أما الذين لم ينشغلوا به وأمنوا مكره فسوف يخيفهم حين يعرفهم جبروته ( وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ، ولا أجمعله أمنين ـ إن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإن خافنى فى الدنيا آمنته يوم القيامة ) .

٤٩ ــ. وهو العليم بأحوال عباده. من أرهبهم سلطانه أسقط عنهم أثقالهم رحمة بهم . وللرهبة منه آثار تبدو على وجه الخائف منه ، فتى أحس بها من غير افتعال منه أو تظاهر فله تلك البشارة (إذا اقشعر جسد العبد من مخافة الله عز وجل ، تحاتت عنه خطاياه كما يتحاتت عن الشجرة اليابسة ورقها) .

ه و هو العادل فى حكمه ، لا يقبل من العبد أن يطلب أكثر مما يعمل . وأكثر الناس بفضا له الذين يطلبون بغير عمل ، ولا يؤدون شيئا يطلب منهم ( ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل . كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى ) .

١٥ مـ والعدل والنساعج من أحب شيء إليه (أحب الأديان إلى الله المعنية السمعية) .

٢٥ - والله خلق عباده على فطرته ، ومنحهم إدراكا وقدرة يتمكنون بهما أن يخناروا اختيارا حرا خال من أى تأثير لتقوم مسئوليتهم ويصح تكليفهم ، وليسوا كالريشة فى الهواء تميلها الريح كما قالت الجبرية . وكان من الممكن أن يحملهم الله على مايريده منهم ، لكن لا يتفق مع عدله و ثوابه وعقابه ، وفضل الناس فيما بينهم بالعمل ، فناداهم الله عن طريق شهواتهم : ومن الناس من يجيب الشيطان لضعف رضيه الإنسان لنفسه أجلبه عليه هواه لا لعجز القادر الذى حكم فعدل (عبدى أخذك الشيطان منى لا لعجزى ، ولكن لضعفك أنت) .

٥٣ ـ ولله قضاء على خلقه ، لكنه أخفاه عنهم ، ولم يكلفهم معرفته ولكن كلفهم الإيمان به . وطالبهم أن يكونوا بقضائه راضين ولتقديره مستريحون وحذرهم أن يقعوا في المعاصى محتجين بقضائه . فعندهم من أسباب تجنبها مايقيهم شرها ، فإن رضوا بتقديره عليهم استراحوا وأراحوا وإن سخطوا أتعبوا أنفسهم وفقدوا إيمانهم ، وليس لهم إلا ماكان (عبدى إن رضيت بما قسمته لك أرحت نفسك وبدنك وكنت عندى محمودا . وإن لم ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ، ولا ينالك منها إلا ماقسمته لك ، وكنت عندى مذموما ) .

٤٥ – وهو المنعم على عباده ، المتجاوز عن خطاياهم - الذى فتح بابه لكل عائد إليه . فلا نجد أحدا ينعم على من يسىء ثم يعفو إلا القاهر فوق عباده ، الغفور الرحيم (يا ابن آدم خلقتك بيدى وربيتك بنعمتى وأنت تعصينى ، وإن رجعت إلى تبت عليك ، فن أين تجد لك ربا مثلى وأنا الغفور الرحيم ) .

ه و العزيز ذو الجبروت ، يتساقط أمام جبروته كل جاه . وقدرته أزلية أبدية ، يحسى كل مستجير به . وقد يرى أن الحير للعبد هفارقته

الدنيا ليستريح بما فيها من متاعب ، ولينعم بما عنده من راحة . وهو أنيس لمن يستأنس به ولا أنس بغيره ، فقد تسكون مصيبة المرء من جليس سوء يظن الائتناس به . وقد خلقنا الله للعمل ونها نا عن الكسل ، وأمر نا أن نصون النعم وأن نتجنب الاحقاد (يا ابن آدم لا تخف من سلطان مادام سلطانى باقيا وسلطانى لاينفد أبدا . يا ابن آدم لا تأنس بغيرى وأنا لك ، فإنك إن طلبتى وجدتنى ، وإن أنست بغيرى فتك وفاتك الخير كله . يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب ، وقسمت لك رزقك فلا تتعب . إن كثر فلا تفرح ، وإن قل فلا تبحزع ) .

٥٦ — وهو يحب ويكره ، ويزيد حبه ويزيد بغضه كلما كان المرء إلى ربه أقرب وعن هواه أبعد . فيحب الجود والبكرم ، والتواضع والتوبة ويبغض البخل والتكبر والعصيان (أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد — أحب أهل السخاء وحبى للفقير السخى أشد . وأحب المتواضعين وحبى للغنى المتواضع أشد . وأحب التائب أشد . وأبغض ثلاثا وبغضى لثلاث أشد — أبغض البخلاء وبغضى للغنى البخيل أشد ، وأبغض المتكبرين وبغضى للفقير المتكبر أشد ، وأبغض الفساق وبغضى للشيخ الفاسق أشد ) .

٥٧ ــ ومن الناس من يقابل إحسانه بالإساءة ، وغفرانه بالتمادى فى المعصية . والويل لهم إن لم يتوبوا (عبدى كم أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلى بالمعاصى ، خيرى إليك نازل وشرك إلى صاعد )

٥٨ ــ وهو الذي يرزق من أطاعه ، ويعطى من عصاه ـ لاينسي أحدا. ومن الحبير للإنسان أن يستجيب لمن يطلب منه أن يستجيب له ، وألا يتعجل ويا ابن آدم لا تظالبني برزق غد كما لا أطالبك بعمله ، فإنى لم أنس من عصاني ، فكيف من أطاعني ؟) .

٥٥ - وهو الحليم .. يؤخر العقاب عمن شاء لحدكمة ، فلا يحملنك حلمه أن تتهادى فى مخالفته .. فهو يمهلك ولا يهملك . وقد يسكن من غضيه أناس صالحون ، لم يعاجلك بالعقوبة عسى أن يكون صلاحهم حاملا لك على التوبة ، وحافزا لك على الندم (إنى أهم بعذاب عبادى ، فأنظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن غضبى) .

. وهو العفو الغفور ، يفرح بالعائدين من معاصيهم إلى الرجاء فى رحمنه ، ينتظرهم بفضله ، فكيف بمن عكف على طاعته وغار على انتهاك حرماته ، وقام بالأمر والنهى يصون حماه ؟ (لو يعلم المدبرون عنى كيف انتظارى لهم ، ورفقي بهم ، وشوقى إلى ترك معاصيهم ، لاقبلوا ـ هذا بالمدبرين عنى ، فكيف بالمقبلين على ؟ ) .

71 ـــ والله يخفض ويرفع. ومن قوانينه فى الدنيا أنه مامن شىء يرتفع فيها إلا خفضه (حق على الله ألا يرتفع شىء مِن الدنيا إلا وضعه ) خ ح ٢ خ الحور ) ص ١٨ ، ١٨ .

٣٢ والدنيا ومافيها متاعها قليل عنده . أما الحياة الآخرة فهى الحيوان التى تعظم الحياة فيها ، ولذلك فن أراد الآخرة قد يعطيه الله الدنيا معها \_\_ ومن أراد الدنيا فما له فى الآخرة من نصيب (إن الله يعطى الدنيا على نية الآخرة . ولا يعطى الآخرة على نية الدنيا) .

97 — ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ، ومنهم من يجادل فيه بغير علم ولا كتاب منير . ومنهم الملحدون الذين لم يقدروه قدره فينسبون إليه الصاحبة والولدوينكرون البعث ، محكمين العقل فى أمور غيبية لاتدركها العقول ، متجاهلين قدرته وأوصافه . ولو أن عندهم ذرة من عقل أو أثارة من علم ، لأيقنوا أن الصاحبة والولد مخالفان

للتوحيد ومناقضان للتنزيه الواجبين له سبحانه ، وأن إنكار البعث حد لقدرته وطعن فى أخباره . والصانع يرى من نفسه القدرة فى المرة النانية أكثر من الأولى ـ فكيف بالخالق الذى لا ينقطع ابداعه ( يشتمنى ابن آدم وما ينبغى أن يشتمنى و يكذبنى وما ينبغى له . أما شتمه فقوله إن لى ولدا . وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدنى كما بدأنى )(1) .

37 - والمكلام عن الله سحيق فى القدم بقدم الفكر الإنسانى ، وكم تخبطت الفلسفات وجد الفكر - ومع ذلك لم تقدم لنا البحوث العقلية فكرة صحيحة عن الله . وكان التسلسل الذى ينتهى إلى الله ينتهى بهم إلى الخدكم على الله بما يحكمون به على الخلق ، وهذا قياس حذرنا منه (يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا . من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ) خ ح ٣ ( بدء الخلق ) ص ٣٦ .

3- بل إن بعض الشرائع السماوية تدخل فى تحريفها وتأويلها تأويلا غير صحيح ، أناس يصورون فيه الله بصورة الإنسان . فيروى أنه جاء حير فقال : (إنا نجد أن الله يجعل السماء على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع . فضحك لقول الحبر ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره ) خ ح ٧ ( تفسير القرآن ) ص ١١١ .

٣٦ ـ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون . وهو الملك لا مالك معه (يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ ) خ ح٢ ( تفسير القرآن ) ص١١١٠ .

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( بلد الخلق ) ص ٣٢ .

٣٧ ـ وهو على كل شيء قدير ، وهذا لون من التصوير لقدرته (تكون الآرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته فىالسفر نزلا لأهل الجنة ، فصدقه اليهودي) خ ح ٧ ( الاستئذان )ص١٤٦٠

٦٨ ـ والله يحب عباده المؤمنين به ، يحب لقاءهم وهم يريدون البقاء في الدنيا (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته) .

٩٩ \_ وإذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك ، فأنت ذلك المؤمن ،
 والله يحب منك أن ترتفع بنفسك إلى أسمى الفضائل ، وإياك أن تنزلق إلى أسفل الرذائل فيبغضك الله (إن الله يحب معالى الأمور وأشرافها ، ويكره سفسافها) .

٧٠ – وكل مافاتك من الله سوى الله يسير ، وكل حظ لك سوى الله قليل . والمحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء ولا يتملى عنه بشيء ويتبع آثاره ولا يدع استخباره . وينبغي أن يكون فرحك في العطاء بالمعطى ، ولذتك في اللذات بخالق اللذات ، وتنعمك في النعمة بالمنعم دون النعم لآن ذكر النعمة عند ذكر المنعم حجاب ، ورؤيتك النعمة عند رؤية المنعم حجاب ، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . ومعرفة الله تأتي القلب من عين الجود وبذل الموجود ، والسريرة إذا كانت أقبح من العلانية فذلك الجور . فإذا استوت معها فذلك العدل . وإذا فضلت السريرة على العلانية فذلك فذلك الفضل . ومن بث وحزن على ما أنزله الله به فكأنما يشكوه . وإنه ليفي حزن كل ثكلي . وحزن التائب لا يفني ، والزاهدون في الدنيا يبيحهم الله الجنة . وليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال ، الله الذيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدبك .

وإذا أصابتك مصيبة من غير أن تكون السبب فيها كنت بثوابها أفرح منك بها لو بقيت عنك و فحن نحب الله لما يغذينا به من نعم لا تنقطع وقد أوحى لعيسى إنى أحب إلى عبدى المؤمن من نفسه التى بين جنبيه وقال موسى يوما يارب أوصنى . قال : أوصيك بى . قال : وكيف ؟ قال لا يعرض لك أمران أحدهما لى والآخر لنفسك إلا آثرت محبتى على هواك . فلا يكثر همك ما يقدر يكون . وما ترزق تأكله . وقدكان الأوائل يتشوقون إليه . وقال حذيفة عند موته : حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم . وعن ابن عمر لمن كلمه أثناء طوافه : كلمتنى فى الطواف و نحن نتخيل ندم . وعن ابن عمر لمن كلمه أثناء طوافه : كلمتنى فى الطواف و نحن نتخيل نتم بين أعيننا \_ فسر فى طريقك إلى ربك على الحب له . (إن الله يأم جبريل فيقول : أقبض حلاوة الطاعة من قلب عبدى ، فإن تأسف عليها فردها عليه وزده ، وإلا فدعه ) .

٧١ \_ ( إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا ركن إلى الدنيا أن أنزع حلاوة مناجاته إياى من صدره ، وأن أدعه في الدنيا حيرانا ) .

٧٧ \_ وفيها نول من كتب (معشر المتوجهين إلى بحبي ما يضركم مانابكم من الدنيا إذا كنت لسكم حصنا ، ومايضركم من عاداكم إذا كنت لسكم سلما ) .

وقد أوحى لعيسي' أنزلني منك كهمك واجعلـــنى ذخراً لك فى معادك ) .

· ٧٧ ــ ( إنى والإنس والجن فى نبأ عجيب ، أخلق ويعبد غيرى ، وأرزق ويشكر غيرى ) .

٧٤ - وأعظم شيء للإنسان أن يحس بأن الله رقيب عليه ( سبق المفردون . قالوا : وما المفردون ؟ قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ) .

٧٥ ـــ وهو الذي ينجى الإنسان من عذابه (ماعمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب اللهمن ذكر الله عز وجل ) .

٧٦ — وسأل سائل عن أعظم شيء . فقال له ( لايزال فوك رطبا من ذكر الله ) .

٧٧ -- وقد ذكر قوم ربهم . فقيل لهم (إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد ، يتعاطفن حول العرش له دوى كدوى النحل ، يذكرن بصاحبهن . أفلا يحب أحدكم أن يـكون له ما يذكر به ؟ .

٧٨ – وذكر الله فى أدب وخشوع روضة من رياض الجئة ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : ومارياضها ؟ قال حلق الذكر ) .

٧٩ ـ والمطلوب من كل إنسان أن يجدد صلته بربه من قلبه ولسائه وجوارحه (جددوا إيمانكم . قالوا : وكيف نجدده ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله ) .

٠٨ - وفيما يروى (أن أحب الـكلام إلى الله عز وجل ما اصطفى الله للائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده ).

١٨ ـ وللإخلاص قيمة في الثواب على العمل (إن عبداً من عباد الله قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها . فقالا : ياربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها ؟ فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها).

٨٢ -- ولله عز وجل أسماء يدعى بها ( إن لله تسعة وتسعين إسما من

أحصاها دخل الجنة ) خ ح ٢ ( الشروط ) ص ١٢ .

و هذه أسماؤه : -

هو الله ، الذي لا إله إلا هو ، الرحن . الرحيم . الملك . القدو س . السلام . المؤمن . المهيمن - العزيز . الجبار . المتكبر الخالق البارى - المصور . الغفار . القهار . الوهاب . الرزاق . الفتاح . العليم . القابض . الباسط . الخافض . الرافع . المعز . المذل . السميع . البصير . الحكم . العدل . اللطيف - الخبير ، الحليم . العظيم . الغفور . الشكور . العلى ، الكبير . الخفيظ المقيت . الحسيب . الجليل . الكريم . الرقيب ، المجيب . الواسع . الحفيظ الودود . المجيد . الباعث . الشهيد . الحق الوكيل - القوى . المتين . الحكيم ، الودود . المجد . الباعث . المهيد . الحق المهيت . الحي . القيوم . الولى . المحد . الواحد ، الأحد ، الماحد ، المقدر ، المقدر ، المقدم . الواجد ، الماجد ، الواحد ، الأحد ، الباعث . الوالى . المتعالى ، البر ، التواب المؤخر ، الأول ، المزخر ، الفاهر ، الباعث ، فو الجلال والإكرام ، المقسط . المنتقم ، العفو ، الرموف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط . الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، الضار ، النافع . النور ، الهادى ، البديع ، الباق ، الوارث ، الرشيد ، الصبور ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الحد .

٨٢ ـ وطاعته مفتاح الحير ( لو أن عبادى أطاعوتى لسقيتهم المطر بالليل، فأطلعت عليهم الشمس بالنهار ، ولم أسمعهم صوت الرعد) ذلكم الله رب العالمين .

## الموضوع الثالث ﴿ الدعا. ﴾

ا - وقال ربكم أدعونى أستجب لـكم ، أجيب دعوة الداعى إذا دعانى، فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون . وفى القرآن غير ذلك من الأدعية وكذا فى السنة ـ وهى أدعية مأثورة علمها الله للناس.ومن العجيب أن ينصر فوا عنها إلى غيرها من الأدعية ، مع أنهم قد يحفظونها و يعدلون عنها والأولى أن نتبع ولا نبتدع ، وأن نحفظ أدعيتنا ـ فهى أسلم وأحكم وأحق بالقبول .

والناس يختلفون فى دعائه . وها هو النبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا و نتعلم منه . أو يطلب قطيعة ، أو يعتدى فى دعائه . وها هو النبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا و نتعلم منه . فبأى شىء دعا ، وماذا طلب؟ ( اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ) لقد طلب النبات على الهدى ، واللزوم لتقوى الله ، والتعفف عن كل مكروه ، والكفاية لكى لا يحتاج \_ وتلك حاله .

٧ - وعلى المسلم أن يقتدى برسوله ، فإذا خرج من بيته لجأ إلى ربه واستعان به ليحفظه من الغواية ، أو الهوى إلى الرذيلة ، أو الابتلاء ، أو التعرض لظلم ( اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أذل . أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل على ) .

س \_ وعلى العبد أن يخضع لربه ، ويؤمن به ، ويأخذ بالأسباب ، ويندم على معسيته ، ويغار على حرمات ربه ، وينتصر به ويسأله العصمة \_ فهو القادر الباقى ( اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت، وعليك توكات ، وإليك أنبت وبك خاصمت . اللهم أعوذ بعزتك ، لا إله إلا أنت أن تصلنى . أنت الحى الذى لا تموت ، وألجن والإنس يموتون ) .

٤ – وعليه أن يقول عند نومه (اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أزلت ، وبنبيك الذي أرسلت ) (١) .

ه فإذا اتنهى من صلاته قال (اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).

ح وعليه أن يسنعيذ بربه من كل ما يريق ما وجهه ، أو يخذله عند الله والناس ( اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الحيانة فانها بئست البطانة ) .

∨ – وهذا مسافر یجی، للنبی فیقول له ( استودع الله دینك و أما نتك و خواتیم عملك و فیقول المسافر : زدنی و فیقول له : زودك الله التقوی . قال زدنی و قال : و یسر لك الخیر حیث كنت) .

۸ - ولقد كان يعلمهم الإستخارة كما يعلمهم الآية من القرآن (إذا هم أحدكم بالآمر فليركع ركمتين غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إنى اسنخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك وأسألك من فيضلك العظيم، فانك تقدر ولاأقدر وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره لى ، ثم بارك لى فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى ، فاصرفه عنى كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى ، فاصرفه عنى واصرفني عنه وأقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضني به - ويسمى حاجته ) واصرفني عنه وأقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضني به - ويسمى حاجته ) حدد (التهجد) ص ۸۳

<sup>(</sup>١) خ ١٠ (الوضوء) ص ٢٩

ه ـ فاذا جلس فى مجلس وأراد الانصراف منه قال ما يكفر عنه ذنبا
 أذنبه فى ذلك المجلس ( من جلس فى مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم
 من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم و مجمدك ، أشهد أن لا إله إلاأنت، أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك ) .

- 1 - وأسأله أن يرزقنا الحشية منه حتى لا نقع في معصية تغضبه ، وأن يهون علينا مصائب الدنيا ولا يسلطها علينا ، ولا يبتلينا في ديننا ( اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بن معصيتك ، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا . اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييننا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .

11 - فإذا سافر العبد قال عند سفره (سبحان الذى سخر لنا هـــذا وماكنا له مقر نين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون . اللهم إنا نسألك فى سفرنا هــذا البر والتقوى ، ومن العمل ماترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، وأطوى عنا بعده . اللهم أنت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى الأهل . اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب فى المــال والأهـــل والولد ) وإذا رجع قال ماتقدم وزاد (آيبون تانبون عابدون لربنا حامدون )(١) وإذا ارتق مكانا عاليا فى سفره كبر ، وإذا نول سبح خ ج ٢ (الحور) ص ٢٠٠

١٢ ــ وعلى العبد أن يدءو فى السر (أربعوا عل أنفسكم فإنكم لاتدءون أصا ولا غائبا ، إنه معكم ؛ إنه سميم قريب ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) خ ج ۱ ( العمرة ) ص ۱۱٦ (٢) خ ج ۲ ( الحود ) ص ٢٣

١٣ ـ فإذا ذهب للقاء العدو قال ( اللهم إنا نجعلك في نحورهم و نعوذبك
 من شرورهم ) •

الله التامات من شر ماخلق ) . وإذا نزل مكانا جديدا قال (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ) .

17 ـ وعلى العبد قبل أن يعين حاجته أن يثنى على ربه ، ويصلى على النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه.، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بعد بما شاء ) .

۱۷ ـ وليقل بعـد الفراغ من صلاته (اللهم إنى أعوذبك من الجـــبن والبخل، وأعوذبك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذبك من فتنة الدنيا، وأعوذبك من عذاب القبر) خ ج ٢ (تفسير القرآن) ص ١٠٥٠

۱۸ ـ وليستغفر الله ثلاثا ويقول ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام ) ( اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) خ ج ۱ ( الآذان ) ص ٦٨ ·

۱۹ ـ ولبعض الكلمات رجحان فى ميزان العبد ( لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منـذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله و بحمده عدد خلقه ، ورضاء نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ) .

٠٠ ـ فاذا آوى إلى فراشه فليستمع لذلك الإرشاد (إذا أوى أحسدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فانه لايدرى ماخلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه، إن أمسكت نفسى فارحمها،

وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) خ ج ٢ ( الدعوات ) ص ١٥٨ .

٢١ ـ ولزوم الطاعه من أجل النعم على الإنسان ( اللهم مصرف القلوب صرف قلو بنا على طاعتك ) .

٢٢ ـ وهناك أمور على الإنسان أن يفر إلى الله منها (تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء) (١) .

٧٣ ـ ( اللهم إنى أعوذبك من العجز ، والـكسل ، والجبن ، والهـرم ، والبخل ، وأعوذبك من عذاب القبر ، وأعوذبك من فتنة المحيا والممات ) خ ج ٢ ( الدعوات ) ص ١٥٩ .

٧٤ ـ ولكل إنسان ذنوب نسأله التجاوز عنها ( اللهم اغفرلى خطيئتى، وجهلى، وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلم به منى • اللهم اغفرلى جدى وهزلى، وخطئى وعمدى ، وكل ذلك عندى . اللهم اغفرلى ماقدمت ، وما أخرت، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به منى. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير ) خ ج ٧ ( الدعوات ) ص ١٥٩ .

٢٥ – وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ونسأله بقاء نعمه ورفع نقمه
 ( اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ،
 وجميع سخطك ) .

٢٦ ــ ورضا الله خير مايحصل عليه الإنسان فى الدنيا ( اللهم آت نفسى تقواها وزكها ، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها ، اللهم إنى أعوذبك

<sup>(</sup>۱) خ ج ۲ ( الدعوات ) ض ۱۵۸

من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبح ، ومن دعوة لا يستجاب لها ) .

٢٧ ـ والقناعة رأس الغنى ( اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك ، واغننى بفضلك عمن سواك ) .

۲۸ - والله يغضب إن تركت دعاه ، و بنى آدم حين يسأل يغضب يطبع على أ به بيت من الشمر (اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك، وعزاتم مغفر تك ، والسلامة من كل إثم ، والغنيمة من كل بر ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار ).

٢٩ ـ وعلى ألمرء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله).

٠٠ ـ وعلى الداعى ألا يستعجل ربه ، فإنه لا يعلم ما يكنه له من خير ، ويصرفه عنه من شر (يستجاب لاحدكم مالم يعجل ، يقول قد دعوت ربى فلم يستجب لى ) خ ح ٢ { الدعوات ) ص ١٥٨ .

٣١ - وقد يظن الداعى أن تحقيق مطلوبه هو الخير له . وربساكان هذا صحيح ، وربماكان هناك خير منه ( ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ، مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ) .

٣٧- وعلينا أن نتجنب الحقد على الناس ، و ندعو كل يوم ( اللهم ماأصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ) .

٣٣ ـ وعلى الإنسان ألا يسب مظاهر الطبيعة ، فإن رأى ما يزعجه فليجأ إلى ربه ( لاتسبوا الربح ، فإذا رأيتم ما تمكر هون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ، وخير مافيها ، وخير ما أمرت به . وأعوذ بك من شر هذه الريح ، وشر مافيها ، وشر ما أمرت به ) •

وفيا هير واستقامة العبد واستجابته لربه يقربان من إجابة الله له . وفيا سبق من أحاديث أنه ذكر الرجل ( يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إل السهاء يارب يارب ، ومطعمه حرام ومشر به حرام وغذى بالحرام و فأتى يستجاب له ) .

وه وقد تعترى المرء أزمات نفسية فيقول (اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والسكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) .

٣٦ ـ ولا يدعو على شيء لا يستحقه ( وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل، رجعت اللعنة عليه ) .

٣٧ ـ. وإذا رأى إعوجاجا فى الناس قال (اللهم لا يدركنى زمان لايتبع فيه العليم، ولا يستحيا فيه من الحليم) .

٣٨ ـ وعليه أن يبدأ عمله مبكرا فنى الحديث : (اللهم بارك لأمتى في بكورها) .

٣٩ ـ ولا يلوم عـــــلى عاصى، وعليه أن يحمد الله على عافيته . وقد سبق أن رجلا جاء إليه وهو يحب الزنا فدعا له ( اللهم طهر قلبه ، واغفر ذنبه ، وحصن فرجه . فما كان شيء أبغض إليه بعد من الزنا ) مسند أحمد عن أبى أمامة .

٤٠ - وعلى الإنسان أن يعرف ربه فى رخائه حتى يستجيب له فى

وقت شدته (من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء) .

13 - ومن دعا. داود (اللهم إنى أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع : أسألك لسانا ذاكرا ، وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ، وزوجة تعينى في دنياى وآخرتى ، وأعوذ بك من ولد يكون على سيدا ، ومن امرأة تشيبنى قبل وقت المشيب ، ومن مال يكون نعيا لغيرى ووبالا على ، ومن جار سوء إن رأى منى حسنة كتمها ، وإن رأى منى سيئة أفشاها ) .

٤٢ - وعلى المرء أن يؤمن عند الدعاء خصوصا فى الصلاة (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)
 خ - ١ ( الآذان ) ص ٦٤ .

٣٤ ــ وليطلب من الله أن يقيه شر الديون للناس ، وأن يستعيذ بربه من غلبة الدين ( فما أكثر ماتستعيذ من المغرم . فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ) .

٤٤ ــ وكان يقول (اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات . اللهم إنى أعوذ بك من المائم والمغرم ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٦٧ .

ه؛ ... وتجوز الصلاة على الناس فإنها دعاء لهم . فقد ورد ( اللهم صل على آل أبى أوفى )(١) .

<sup>(</sup>١) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠٤ .

٤٧ - وكان يقول عند الكرب ( لا إله إلا الله . العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرص ورب العرش الكريم ) خ ح ٢ ( الدعوات ) ص ٥٨ ·

٤٨ - ويروى: ( اللهم إنى أسألك لذة العيش بعد الموت ، والنظر إلى
 وجهك والشوق إلى لقائلك ) .

٩٤ - وعلى الإنسان أن يبتعد عن ظلم الناس حتى لا يتعرض لدعائهم
 عليه ( دعوة المظلوم مستجابة . وإنكان فاجرا ففجوره على نفسه ) .

٠٥ ـ وفى معنى الحديث (اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) خ ح ١ (الزكاة) ص ١٠٤ ، ١٠٠٠

## الموضوع الرابع المرابع المرابع

١ - قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا \_ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شىء عددا .

والغيب الحقيق هو ما استأثر الله به . وقد يكون الغيب إضافيا أو تسبيا. فهو عيب بالنسبة لمن يحمله ، وشهادة بالنسبة لمن يعلمه .

ونحن نتحدث في هذا المقام عن تنبؤات نبي ورسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، فإذا كان الواقع يصدقه فذلك أمر ضرورى ، لا نه يخبر بعلم ووحى من ربه .

وأول ما يصادفنا من هذه التنبؤات فتنة الإنسان فى دينه وتسلط الدنيا عليه إلا من عصمهم الله ( بادروا بالاعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ، ويصبح كافرا ويمسى مؤمنا ـ يبيع دينه بعرض من الدنيا ) .

٧ - والإسلام يدعو إلى صالح الأعمال دائما ، فإن الإنسان يتقلب في حياته بين الضيق والفرج ، ثم ينتهى بما لابد منه ، ثم يقدم للحساب على ما قدم ( بادروا بالأعمال سبعا : فهل تنتظرون الافقر ا منسيا ، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا ، أو هرما مفندا ، أو موتا مجهزا ، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ) .

س وقد أيد الله هذه الأمة بقدر تمسكها باثر رسولها ، فإن كذبت عليه وابتدعت فى الدين ماليس منه فقد خرجوا من عداد المبشرين ، ووجب على المؤمنين أن يأخذوا حذرهم منهم ( يكون فى آخر أمتى أناس دجالون كذابون ، يحدثو نكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم ولمياهم ، لا يضلو نكم ولا يفتنو نكم ) .

٤ \_\_ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والخروج على الله ورسوله والتنازع يسببان الفشل وينذران بالفناء مالم تعتصم بالدين ، و نعمل على وحدة الصف وإزالة ما فى القلوب . ولا يقال إن الصلاح لم يزل فى بعض أفراد من الأمة \_ فا تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ( دخل فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها . فقلت : يارسول الله أنها لك وفينا الصالحون ؟ قال نعم ، إذا كثر الخبث ) خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٩ ٠ ٣٨ .

ه ـ وتبقى الأمم وتزدهر حياتها بمقدار أمانة أهلها . فإذا ضاعت الأمانة

فيا بينهم وهي أعم من الودائع ، فكلمة الحق أمانة والصدق أمانة ، وكل فضيلة في عنق الجميع أمانة . وسيأتى زمان ترتفع فيه هذه الأمانة ويكثر فيه فضيلة في عنق الجميع أمانة . وسيأتى زمان ترتفع فيه هذه الأمانة ويكثر فيه النفاق والكذب والغش ، والويل للناس يؤمثذ من أنفسهم ومن الله (حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، ويظل أثرها مثل الوكت(١) . ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، ويظل أثرها مثل أثر المجل(٢) كجمر دحرجته على رجلك من قلبه ، ويظل أثرها مثل أثر المجل(٢) كجمر دحرجته على رجلك فنفط(٣) فنزاه منتبرا(٤) وليس فيه شيء ، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله . فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا . وحتى يقال للرجل ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقله . ومافي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت . لأنه إن كان مسلما ليردنه على دينه . وإن كان نصر انيا أويهوديا ليردنه على ساعيه . وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا ) خ ح ٢ الاستئذان ص ١٤٥٠ .

وإذا انتشر حب الذات وتحكمت الأهواء وأحس المؤمن كأنه في غربة ، فعليه نفسه ـ سائلا ربه أن يصرف عنه شر الأشرار (لمنه ستكون بعدى أثرة وأمور تكرهونها . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لـكم ) :

٧ - ولقدكان غير خائف على الأمة من فقر ينزل بها ، ولكنه كان

<sup>(</sup>١) أى ناقصاً . وهو بالتاء المثناه .

<sup>(</sup> ٢ ) انتفاض اليد من أثر عمل شاق .

 <sup>(</sup>٣) اضطرب .

بخشى أن تفتح الدنيا ذراعيها فيتسابقوا إليها لينالوا متاعها بطريق غير مشروع ، فيحملهم التنافس على أن يضرب بعضهم رقاب بعض (أبشروا وأملوا ما يسركم \_ فوائله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكنى أخشى أن تبسط عليكم الدنياكم بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوهاكما تنافسوها \_ فتهلككم كم أهلكتهم )(١) .

۸ ـ والصدق والوفاء من أعظم الفضائل . وقد أخبرنا أنه سيشيع السكذب والإخلال بالوعود وسيطرة شهوات البطون على العقول . (خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . ثم يكون بعدى قوم يشهدون ولا يستشهدون ، يخونون ولا يؤتمنون ، ينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن ) خ ح ۲ ( الشهادات ) ص ۱۰ .

ه ــ ومن أعظم ما يصيب الإنسان أن تصادر حريته الدينية أو يفتن في دينه ( يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شرف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن ) خ ح ١ ( الإيمان ) ص ١٠ ٠

١٠ وقد حذرنا من تلاعب الشيطان بنا لإيقاع الشقاق فى صفوفنا
 ( إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ، ولكنه لم يناس من التحريش بينهم ) .

۱۱ – ولقد أنذر أقواما يجيئون من بعده ، يظلمون الناس ، ونساء يغرين الرجال بمفاتنهن ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات

<sup>(</sup>١) خ ٢٠ ( الحود ) ص ٢٠٠

رؤوسهن كاسنمة البخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها – ولمن ريحها ليوجد من مسافة كذا ) ·

١٧ ـ وقد تنبأ بكثرة المال في أيدىالناس (يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان ، يحثو المال ولا يعده ) .

15 – ولقد تنبأ بحروب مدمرة تحصد الرجال حصدا (ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحداً يأخذها منه ، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة ـ يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء) خ ح 1 (الزكاة) ص ٩٧ .

١٤ – ولسوف تنقرض جماعة صالحة ، تخلفها جماعة فاسدة الضمائر ،
 لا يباليهم الله بالا ( يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا ) (١) .

10 – وليست العبرة في الأمم بكثرة عددها بل بمقدار إيمانها وتماسكها، وتمسكها بتراثها ، وبذل حياتها دفاعا عن مبادئها ( يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يؤمئذ؟ قال : بل أنتم يؤمئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلو بكم الوهن . قالوا : وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت ) .

١٦ ــ وقد أشار إلى بعض البلاد بأنها ستكون مسرحاً لفتن ، يمرح الشيطان بأناس فيها ( اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا . قيل وفي نجدنا ؟

<sup>(</sup>١) خ ٢٠ (الاستئذان) ص ١٤٣٠

قال : هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ) خ < ١ ( الاستسقاء ) ص ٧٧ .

١٧ – وقد يكون بعض ما تنبأ به لم يكشف لنا الله عنه بعد ، فلا نستبطى وقوعه ـ فتى صح الحبر وثبتت نسبته إليه فهو واقع بالضرورة . ومن هذه الآخبار نزول عيسى المسيح ليحكم بشريعه الإسلام ، ويصحح الأوضاع ، ويقتل الفتان (ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ، فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)(١) .

۱۸ ـ وسیاتی زمان یکاد الناس لایثقون فی الرجل ولو حلف ( ثم یجی ٔ أقوام تسبق شهادة أحدهم یمینه و یمینه شهادته )(۲) ·

19 - وللقيامة علامات تبعد وتقترب من قيامها ، فإن الزمان وإن طال علينا فهو حاضر من الآزل إلى الآبد أمام الله ، ليس هناك شيء بعيد عنه ، ونلاحظ أنه يذكر الحروب مرتبطة بقيام المساعة ، وفي ذلك من الإشارة إلى أن فياء الإنسان من أسبابه تلك الحروب المدمرة (لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا اللزك صغار الآءين حمر الوجوه ذلف الآنوف كأن وجوههم المجان(٢) المطرقة . ولاتقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر) خ ح ١ الحور) ص ٢٠٠٠

. ٧. ولقد أخبرنا عن زوال دولتين كبيرتين ، تحكمان الدنيا في عصره . وصدقت نبوءته والتاريخ خير شاهد ( هلك كسرى ثم لا يكون

<sup>(1)</sup> خ- ( البيوع) ص ١٣٥٠ (٢) خ- ٢ ( الشهادات ) ص ١

<sup>(</sup>٣) لايستحيون من شيء ولا يباهون به .

كسرى بعده . وقيصر ليهلكن شم لا يكون بعده . ولتقسمن كنوزهما فى سبيل الله ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ٢٤ .

٢١ ـ ولقد أشار إلى أوصاف لسكان بعض البلاد فقال ( رأس الكفر نحو الشرق . والفقر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل ، والفدادين أهل الوبر .
 والسكينة فى أهل الغنم ) خ ح ٢ بدء الخلق ص ٣٧ .

٢٧ ـ ومما لفت النظر إليه أنه كلما تولى أمر الناس جماعة غير أكفاء،
 فهذا إيذان بالزوال (هلاك أمتى على يدى غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بنى فلان و بنى فلان )(١) .

٣٣ ـ ويبلغ الخطر درجة يستحيل معه العلاج إن كان غير كف يخدع الناس باسم الدين ، فإنه يحطم الامة من داخل نفوسها ، ويحطمها كذلك فيحياتها . إذ الحداع بالدين يصيب المرء في ضميره وحسه. وإمامة غير الاكفاء تصيب المرء في أمله ( يأتى في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام ، يقولون من قول خير البرية ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ـ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم : فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجر لمن قتاهم يوم القيامة ) خ ح ٢ (إسلام أبي ذر) ص ٥٥ ، ٥٥ .

٢٤ ـ وهؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم ، الذين أوجب الإسلام قتالهم ـ إنما استحقوا ذلك لانهم يحللون الحرام (ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخير(٢) والحرير والحنر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم(٣) يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا ،

<sup>(</sup>١) خ جه ٢ ( إسلام أبي ذر ) ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) أى يستحلون تمنه أى الزنا . ( ٣ )

فيبيتهم الله ، ويضع العلم . ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) خ ح۲ الأشربة ص ۱۳۱ ، ص ۱۳۲ .

وقد حذرنا من الفتن والسير فيها ، فإن التحريض عليها أو السعى في إثارتها اشتراك فيها وجريمة تعظم أوزارها وقانا الله شرها (ستكون فتن القاعد فيها خير من الفائم ، والمقائم فيها خير من الماشى ، والماشى فيها خير من الساعى من تشرف (١) لها تستشرفه ، ومن وجدفيها ملجأ أو معاذا فليعذ به) خ ح ٢ (الفتن ) ص ١٥٤ ، ١٥٥ .

٢٦ ــ و لما كانت الفتن أسبابا للاحقاد ، فالحروب فالدمار فالفناء . ربط
 كل هذا بقيام الساعة و اقترابها ( لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض
 الحجاز تضىء أعناق الإبل بيصرى (٢))

٧٧ ... والرخاء والكذب مع ما سبق من علامات الفناه ( لا تقوم الساعة حتى نقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعو تهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذا بون قريب من ثلاثين ... كلهم يزعم أنه رسول الله ، وحتى يقبض العلم و تكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، و تعلير الفتن ، ويكثر الهرج وهو القتل . وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا إرب (٣) لى به . وحتى يتطاول الناس في البنيان . وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغر بها . فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون -- فذلك حين لا ينفع نفسا إيما نها لم تكن آمنت من قبل ، أوكسبت في إيمانها فذلك حين الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ببنما فلا يتبايعانه ولا خيرا . ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ببنما فلا يتبايعانه ولا

٢ - خ - ٢ (الفشن) ص ١٥٥

١ ـ سعى لها فإنها تبتلعه .
 ٣ ـ حاجة .

يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته(١) فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو يليط(٢) حوضه فلا يستى فيه . و لتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ) خ ح ٧ ( الفتن ) ص ١٥٥ .

٢٨ ــ والموفق من ابتعد عن الفتن وانكرها قلبهوجوارحه(تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ، فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، وأَى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين – على أبيض مثل الصفا ، فلا نضره فتنة مادامت السموات والأرض . والآخر أسود مرَ إِدَا كَالْكُورُ مِحْدِياً (٣) ، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه ) .

٢٩ ـ وقد حذرنا من خصال نذكرها والأسف يملًا قلوبنا أنها أدركتنا ونسأله السلامة منها ( يامعشر المهاجرين خصال خمس لمن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن بلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشي فيهم الأوجاع الى لم تكن في أسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسدين وشدة المؤنة وجور السلطان . ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء ، ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا أيديهم . وما لم تحكم أتمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ) .

.٣ ـ وقد نها نا عن سب أصحابه .وماكنا نتصور أن أحدا يرضي ضميره أن يطعن فيهم وهم السابقون الأولون المتبعون باحســان وقد رأينا من يجرحهم باسم حريَّة البحث . ونسى أننــا دونهم شأنا ( لاتسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) خ ٢٠ ( فضائل الصحابة ) ص ٧٥ .

٧ \_ يقترب منه .

١ \_ أعده .

٣نــ خاوياً .

## الموضوع الخــــــامس ﴿ الرؤيا ﴾

1 - كلما صفا القلب وسمت الروح ، تكشف للإنسان فى نومه ما كان محجوباً عنه فى يقظته. ولعلماء النفس تفسيرات للاحلام تدور حول ماكان مشغولا به الإنسان فى يقظته . لمكن قديرى الإنسان فى نومه ما لم يطرأ له على بال من قبل . ونرى أن التقريب لهذا هو أن القلوب الصافيه ينضح عليها من الاشعاع العلوى ما يرسم لها خطوطاً سرعان ما يكشف الواقع عن صحتها (إذا اقترب الزمان (1) لم تكدرو يا المؤمن جرء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) خ ح ٢ (التعبير) ص ١٥٧ ، ١٥٣

٧ ـ وقديرى الانسان فى منامه شخصا يأمره بأشياء. فإن كانت هذه الأوامر تتفق مع ما جاء به الشارع فصحيح ما يراه . وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كانت الأوامر مخالفة ، فتلك أضغاث أحلام ( من را فى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ، أو كأنا يرانى فى اليقظه - لا يشمثل الشيطان بى) خ ح ١ ( العلم ) ص ١٩

٣- وقد تكون الرؤيا صالحة . أعم من أن تكون مطمئنة أو مهددة إن وقعت منه مخالفة تله ، فتلكرؤياصالحة من الله وإن كان فيها تهديد ووعيد أما إن رأى ما يطمئنه على مخالفة أو ما يهدده على استقامة ـ فذلك حلم أوحى إليه به الشيطان فلا يفزع منه ، وعليه أن يتحول عن الجنب الذي كان نائماً عليه ولينفث عن يساره . ويستحسن أن يتومناً ويصلى ما شاء . ولا يخبر

<sup>(</sup>١) الزمان الذي يصفو فيه القلب قلما تتخلف رؤياه عن الواقع .

أحداً به كى لايعاوده الشيطان بوساوسه ( الرؤيا الصالحه من الله ، والحلم من الله الشيطان ـ فن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً ، وليتعوذ من الشيطان فانه لا يضره ) خ ح٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٧

ع ـ ومن الناس من يختلق ويكذب ويرى عينيه ما لم تكن رأته . وهذا ظالم امترى على الله كذبا وقال أوحى إلى ولم يوح إليه شى و ( إن من أعظم الفرا أن يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينه ما لم تر ، أو يقول على رسيول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) خ ح٧ ( مناقب قريش ) ص ٤٨.

ه ـ وكم كانت الرؤيا من المسلمين يقرهم النبي عليها فى الآذان وفى ليلة القدر (أرى رؤياكم قدتواطأت فى السبع الأواخر \_فن كانمتحريها فليتحرها فى السبع الأواخر ) خ حار فضل ليله القدر ) ص ١٢٦ ، ١٢٧

٣ - وما يراه الانسان فى نومه يجب أن يكون صادقاً فيه ، كما يجب أن يكون صادق الحديث دائماً (من تحلم حلماً لم يره ، كلف أن يعقد بين شعير تين ولم يفعل . ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة ) خ ح٧ ( التعبير ) ص ١٥٣

## الموضوع الســـادس

( الأولياء )

١ - هم المؤمنون الذين لم تنقطع صلتهم بالله والتزموا بما شرعه للناس أجمعين. فالايمان والقيام بالفرائض والتزام الشرع - أصول لا بدمنها لتحقيق الولاية هؤلاء من آذاهم أو عاداهم فقدعادى الله لأنهم صور عملية لما شرعه، يحبهم ويحبونه - أذلة على المؤمنين أعزة على المكافرين ، يجاهدون في سبيل

الله ولا يخافون لومة لائم. يقومون بالفرائض ويتسابقون فى التطوع إلى أن يستغرقوا بأحاسيسهم، فلا يسمعون مكروها أو محرماً ولا ينظرون إليه ولا يمشون فى طريقه. لا تغريهم الدنيا يلجأون إلى الله فيجيرهم (إن الله تعالى قال: من عاد لى ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى بما افترضت عليه. وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشى عليها. وإذا سألنى أعطيته. وإن استعاذني لأعيذنه) خ ح ٢ (الاستئذان) ص ١٤٥

ب و تلك المازلة العالية و الهمة السامية ـ قدوجدت فيمن سبقنامن الأمم.
 ولا حرج على فضله أن يهب هذه الهمة لاناس من خير أمة أخرجت للناس، وفى مقدمتهم من تعلموا من النبي مشافهة ، وسطعت عليهم أنواره (لقد كان فياقبلكم من الامم ناس محدثون فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر) خ ح ٢ ( فضائل الصحابة ) ص ٥٨

٣ ـ ولقد نضح على قلبه مراد الله فى غير موضع من القرآن. قال عمر ( وافقت ربى فى ثلاث : آية الحجاب، ومقام إبراهيم، وعسى ربه ٠٠٠ الآية ) خ ح١ ( الصلاة ) ص ٤١

وآية الحجاب نزلت عندما قال للنبي: أنه يدخل عليك البار والفاجرفلو أمرت نساءك أن يحتجبن. فنزلت (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).

ومقام لمبراهيم عندما أشار بالصلاة فيه . فنزلت (واتخذوا من مقام لمبراهيم مصلي) . وعسى ربه . . . قالها تهديداً لبمض زوجات النبى اللاتى أغضبن رسوله .

ع ـ والاولاياء يعملون ويجاهدون، ولايستريحون على حساب الناس. يعمل الناس ولا يعملون . ومع ذلك يلقبون (كان النبي سهراً فقال : ليت رجلا من أصحابي صالحاً يحرسنا الليلة إذا سمعنا صوت سلاح فقام سعدين أبي وقاص بالحراسة ) خ ح ٢ (الحور ) ص ١٩

وقصته وغيره بمن كرمهم الله وفيها كرامات الأولياء سأوردها في باب القصص .

ومن الناس أدعياء يعبدون المال ويبغون الجاه ، لا ترى لهم عملا ينتفع به . وعودوا أنفسهم الكسل وزهدوا في العلم ، ومع ذلك يسميهم بعض الناس أولياء (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخيصة ــ إن أعطى رضى و إن لم يعط سخط ، تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش (۱) . طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة . وإن كان في الساقة كان في الساقة . إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٩

٣ ــ ومن أراد أن يتعرف على نماذج صالحة من المؤمنين الأولياء فايرجع
 إلى تاريخ الصحابة ليعرف مدى أعمالهم (لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة) خ ح٧ ( فضائل الصحابة ) ص ٧٠

<sup>(</sup>١)لم يستخرج له ماشيك به ، ولم ينتبه إلى ما ينبه الفطن .

۷ـ و هاهو على بن أبي طالب يقول له النبي (ألا ترضى أن تـكون منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه ليس نبي بعدى )(۱)

٨.. وقد حدد الشارع مظهراً من مظاهر الولاية ، وبين منزلتهم العظيمة عند الله (ياأيها الناس اسمعوا واعقلوا ، واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا با نبياء ولا شهداء ، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله . فقال أعرانى : إنعتهم لنا ؟ قال الذي : هم ناس من أفناء الناس و نوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا فى الله وتعافوا . يضع الله ظم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها . فيجعل وجوههم نوراً وثيابهم فوراً ، يفزع الناس ولا يفزعون . وهم أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) .

ه وهم يتقلبون فى البلاء ويصبرون عليه . أحسنوا عبادة ربهم وقنعوا بالكفاف . لا يعرفهم الناس - ليس لهم خرافات تردد عنهم ( إن أغبط أوليائى عندى لمؤمن خفيف الحاذ (٢) ذو حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه ، وأضاعه فى السر ، وكان غامضاً فى الناس ، لا يشار إليه بالأصابع . وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك ، ثم نقر بيده فقال : عجلت منيته . قلت بواكيه . قل تراثه ) .

<sup>(</sup>۱) خ ۲۰ (غزوة تبوك) ص ۹۲

<sup>(</sup>٢) خفيف الظهر ـ

### (الموضـــوع السابع) العـــلم

1- إن كل علم لا يعمل به صاحبه هو حجة عليه عند الله . ولا بد من أن يكون كل قول مصحوبا بعمل ( يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلتى فى النار فنندلق أقتاب بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحى ، فيجتمع اليه أهل النسار فيقولون : يافلان مالك – ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت آمر بالمعروفولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه ) (١)

٢ ـ ولقد دعا الإسلام إلى العلم، وأكرم طلابه، وشـــاد بمطلبهم .
 ( الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب ) .

٣- وقد قارن الإسلام بين العابد على علم والمتعبد بحبل، فأظهر فروقا بعيدة بينهما لا يكادان يجتمعان ، فإذا أضاف العالم العامل بعلمه تعليمه للناس فقد اكتسب ربحا لا يكاد يحصل عليه بعمل آخر ( فضل العالم عليه العابد كفضلى على أدناكم ، ثم قال : إن الله وملائكته وأهل السمرات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير) .

٤ - وقدورث العلماء تركة الأنبياء ، فانهم ماتركوا الاعمهم مالا أوجاها ، ولكن تركوالهم معارف يحملها ويحافط عليها علماؤهم الذين شرفهم الله ، واستأمنهم على ما استأمن عليه أصفياءه ومرسليه ( العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يور ثوا دينارا ولادرهما ، أنما ورثوا العلم \_ فمن أخذه أخذ بحظ وافر) .

٦ - ولقد أخذ الله على العلماء الميتاق، وأوجب عليهم تبليغه و تبيينه،
 ووجه الناس اليهم يسألونهم عن حكم يجهلونه. وإذا كان قد بشرهم فإنه كذلك

<sup>(</sup>١)خ (بدء النفلق) ص ٣٦

توعدهم إن هم كتموا شيئا يعلمونه ( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار )

٣- ومن العلم ما يجب أن يبذل للناس كالماء والهواء – وهو ما يحتساج اليه العبد لتصحيح دينه . وحيثة يجب على العالم أن يبذله لله ، وأن يكون تعلمه له من أجل الله لامن أجل الدنيا . فإن اتجهت نية العبد إلى طلب الدنيا عن طريق تعلم علم يحتاج اليه الناس فى دينهم ، فقد خسر دنياه وآخرته (من تعلم علما عا يبتغى به وجه الله عز وجل ، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف (١) الجنة يوم القيامة ) .

٧- ومن حكمته أنه لا يمحو العلم من أذهان الناس، ولكن إذا أراد بقوم سوء فانه ينتقص من علمائهم بأن يتوفاهم . و تحدث للناس أقضيات لا يجدون من يسألونه ، وعندند يلجأ الناس إلى الأدعياء فيسألونهم فيفتو نهم بغير علم ، فيقع المفتى و المستفتى فى صلال وحيرة . والويل لمن أفتى الناس بغير علم ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، عند الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا) خ ح ١ ( العلم ) ص ١٨ ٠

٨ ـ ومن العلم ما يحرم تعلمه ـ كالسحر إلا لعالم عامل يتعلمه ليحذر
 الناس من شروره وليميز بينه وبين المعجزة كما قيل .

وللسحر حقيقة كما قال أهل السنة ، وليس بخيال كما زعم الزاعمون الذين حكموا العقل فى مسائل لا يعرفون كنهها ، ومن الأولى أن نحمل النصوص على ظاهرها كى لا تصطدم بالواقع على أننا نعتقد أن الله هو النافع الضار ،

لكن يبيىء الاسباب. وهاهم الصحابة يسألون عن السحرة فيقول لهم النبى: (ليسوا بشيء. فقالوا: يارسول الله انهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه ، فيخلطون معها مائة كذبة)

(٩) ومن أصدق حسا وأبعد عن الخرافات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أعلم بالحقائق منه؟ لم يعترض على أصحابه أن يقولوا كلاما دقيقا . إنهم يحدثون أحيانا بشىء فيكون حقا . فهل أنكر عليهم أنه حق ؟ أو أنه بين لهم كيف يحصل السحرة على ذلك الحق ويكذبون من عند أنفسهم ، شأن كل انسان كذاب لا نجد له في كل مائة كلمة كلمة صدق . وليس علم السحر بما يمت بصلة إلى علم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضى من رسول . وما أبعد السحرة عن الرسل ، فإن بينها حواجر كثيفة وفوارق بعيدة . فالرسل يتلقون عن الله ، والسحرة يتلقون عن الشياطين – وهى لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم ، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . فالشياطين كذبة ، وأولياؤهم من الإنس أكذب منهم (إن الملائكة تنزل من العنان وهو السحاب ، فتذكر الأمر قضى في الساء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه الى الكاهن فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم) (١)

(١٠) وقد يتعلم البعض من سير النجوم علماً ــ هو شعبة من السحر ( من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد )

(١١) أما التشاؤم الذي قد يعتاد عليه بعض الناس من غير أن يتحرر من سلطانه ـ فالمطلوب من ذلك المتشائم ألا يمنعه تشاؤمه عن خير ولايصده عن عمل. ولملا فقد رجع بنفسه إلى الجاهلية التي أنقذنا الله من شرورها، وإلى الشرك الذي نقى الإسلام أبناءهمن جراثيمه.

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ (بدء الخلق) ص ٣٣.

وأما علم الفلك ـ فعلم قيم احتوى من دقائق البحث ما يجعلنا نقطع بأن مصدر الساء (ومنا رجال يتطيرون؟ قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم . ومنارجال يخطون؟ قال: كان نبى من الأنبياء ، يخط فن وافق خطه فذاك)

١٦ ـ لكن من الناس من يبالغ ويغالى ، فيضيف إلى الحق زورا وإلى الصدق بهتانا ، فإن صدقت عنده نظرية اندفع لتقديس قائلها ، ونسى دينه فآمن بعلمه المحدود وكفر بربه (هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال أصبح من عبادى مؤمن بى ، وكافر بى فأما من قال مطرنا بفصل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب . وأما من قال مطرنا بنوم كذا فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب ) خ حد (العلم) ص ١٩٠٠ ، ٢٠٠

١٣ - وعلى الإنسان أن يتشرب من روح العلم النافع - فيهذب نفسه وأن يترفع بها عن الجدل والسفسطة ، وأن يتواضع ، يبتغى الحق ويذعن له ( لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ، ولا تماروا به السفهاء ، ولا تخيروا به الجالس \_ فن فعل ذلك فالنار النار ) .

1٤ ـ وأخطر شيء على الجماعة الإنسانية عالم لاضمير معه، سليط اللسان قوى البرهان ، يخدع الناس بدهائه (إن أخوف ما أخاف عليـكم بعدى منافق عليم اللسان) .

١٥ ـ وقد حض الإسلام على تعلم العلم ـ ومنه ما يكون تعلمه فرض عين وهو ما يحتاج اليه كل إنسان . ومنها ما هو فرض كفاية وهو ما تحناج اليه الجماعة . وتعلم العلم بفرعيه خير من صلاة يؤديها صاحبها بغير علم (لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خيراك من أن تصلى مائة ركعة ، ولأن تغدو فتعلم با با من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلى ألف ركعة ).

١٦ ـ وَكُمَ كَانَ الشيطانَ يَلْعَبُ بِجَهِلةُ العَبَادُ وَيُفْسِدُ عَلَيْهُمُ عَبَادَتُهُمْ ، وَلَا يَنْجُوْ من حباله إلا فقيه حاد البصيرة ( فقيه واحد أشدعلي الشيطان من ألف عابد)

۱۷ ـ وخير ما يجنيه الإنسان من دنياه هو العلم ـ الذي يهديه للحق أو يرده عن الباطل ـ ولن يستقيم دين العبد حتى يـكون تدينه بعلم وتعقل (ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردا ، وما استقام دينه حتى يستقيم عقله ) .

١٨ ـ والإيمان يحمل على البحث ويدفع المؤمن أن ينشد الحكمة أنى وجدها ـ فهى بغيته وهو أحق من غيره . ومن الإهافة له أن يكون غيره أغزر علما منه ( الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بها )

١٩ ـ وسبيل الله كل طريق يلتمس فيها الخير.وطريق العلم هو منسبل الله ( من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ) .

٢٠ ـ وإذا كانت الامم الحديثة تتباهى بمحو الامية منها ، فإن الإسلام سبق إلى تقرير هذا المبدأ ، بل وذهب أبعد من هذا فقصر الاجر على العالم والمتعلم شريكان فى الخير ، ولا خير فى سائر الناس ) .

٢١ ـ وقد أوجب على كل إنسان أن يقول بما يعلمه إن سئل . فان لم يحكن يعلم فعليه أن يحيل السائل على من يعلم ، أو يقول له لا أدرى وفوق كل ذى علم عليم . ولم تستح الملائكة أن تقول لا عــــلم لنا إلا ما علمتنا (من علم شيئا فليقل به . ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ) خ-٢ ( تفسير القرآن) ص ١٠٩ عن ابن مسعود .

٢٢ ـ وعلى العالم البيان للناس والعمل انفسه · فان لم يـكن يعمل لـكنه
 يبين فقد حمل من الشر نصفه ، وكان كالشمعة تضىء للناس وتحرق نفسها .

٧٣ ـ وقد يكون للقليل من العلم ثمار طيبة ، وهو أفضل من علم كثير يصحب صاحبه غرور ( وكنى بالمرء علما إذا عبد الله عز وجل ، وكنى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه ) .

ومن الناس من يسأل ليتعلم . وعلى العالم أن يجيبه ، والاكان ظالما . ومن الناس من يسأل للتعنت، وعلى العالم أن يرشده للفائدة ( لاتمنعوا العلم أهله ، فان فى ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم . ثم قرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)

ه حروبذل العلم من العالم يزيد فى علمه ، وهو صدقة منه على من علمه . وكذا الناصح الامين تعدنصيحته صدقه على من أرشده ( تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأى يسدده ) .

٢٦ ـ وتعلم العلم وتعليمه للناس فيه أجر غير بمنون ، فيه غفران الذنب ورفع الدرجات ( تعدوا العلم وعلموا فان أجر العالم والمتعلم سواء . قيل : وما أجرهما ؟ قال : مائة مغفرة ، ومائة درجة فى الجنة ) .

٧٧ ـ وعلى المعلم أن يكون بصيرا بالناس ، فلا يعلمهم معضلات العلم قبل البدهى منه ( اذهب فاحكم ما هنالك ، ثم تعال أعلمك من غرائب العلم )

٢٨ - وقال عيسى عليه السلام ( لاتضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها،
 ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء) .

٢٩ ـ وعلى المشكلم فى القرآن والسنة أن يبحث عن المأثور الصحيح قبل
 أن يبدى رأيه . فان وجد لله بيانا فبها و نعمت ، وإن لم يجد بحث عن بيان
 لرسوله صلى الله عليه وسلم ـ فهو أعلم الناس بمراد الله اذ عليه نزل . فان لم

يجد بيانا لرسوله بحث عن أقوال الصحابة فرأيهم لنا خيرمن رأينا لأنفسنا . فان لم يجد اجتهد رأيه. فان قدم الرأى على النص فذلك هو الهوى ( من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ) .

. ٣. وكل عمل يجب أن يكون لله . فاذا كان التعلم والتعليم لله فله تلك البشارة ( تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة ، ودراسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وطلبه عبادة ، وتعليمه صدقة ، وبذله لاهله قربي ) .

٣١ ـ وعلى العالم أن يواصل دراسته ، فحياة العلم مذاكرته · والدراسة غذاء عقلى ممتع ، ولا يصح الإقناع بشهادة . فان ظن أنه أصبح عالما لحصوله عليها فذلك الجهل بعينه ( لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم . فاذا ظن أنه قد علم فقد جهل ) .

٣٧ ـ وعلى العالم أن يكون مثلا صالحا لابنائه .. فينشتهم ويعلمهم فى مرونة ، واضعا نصب عينيه أنهم سيواجهون زمانا غير الزمان الذى عاش فيه ( علموا أولادكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم ) .

٣٣ ـ ويجب على العالم أن يرجع فيها يقول الى مصادر موثوق بها . فان لم يعتمد على مصادر صحيحة كان ضرره أقرب من نفعه . وعليه أن يكون يقظا - لايصدق كذبا ولا يكذب صدقا . فان شك ولا يمكنه الترجيح فعليه أن يتوقف . وموقفنا من أقوال أهل الكتاب كما يبين لنا (لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ٩٩ .

٣٤ ـ ويؤسفنى أن يتضارب العلماء فى أقوالهم ، فى حين أنهم لو رجعوا الى النص ربما لم يختلفوا . لـكن منهم من يحكم عقله دون أن يتعب نفسه فيرجع الى النصوص وأقوال العلماء . ومن الناس من يخلط بين استخدام

الجن وإلهامات الصالحين الملتزمين بالشرع . ونحن نقول فى ثقة إن تحضير الأرواح فكرة لا أصل لها فى الإسلام ، وأن إلهام الصالحين أمر بمكن ـ وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء . لكن ليس على الصورة التى يروجها الغوغاء فللأصفياء سر مع ربهم ـ لايزيدون ولا يحاولون أن يطلع عليه الناس .

أما استخدام الجن فنحن لا ننكره (إذا قضى الله الأمر فى السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها ، خضعنا لقولك كالسلسلة على صفوان ، فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال الحق وهو العلى الكبير فيسترقها الشياطين وهم فوق بعض . فربما أدركه الشهاب فيحرقه ، وربما لم يدركه ، فتصل الكاهن ويكذب معها مائة كدنبة ) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٥

## الموضوع الشامر

( الأسرة )

١ - هى تلك المجموعة الصغيرة المكونة من الزوجين والأولاد . وقد أوجب الإسلام على رب الأسرة كل ما تحتاج اليه حسب طاقته وحدره أن يضيع من يعولهم (كنى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) .

٧ - وقد يرزقالله الاسرة بأناث ربما لم ينشرح لهن صدر الزوجين وذلك جهل و نرعه جاهلية حكاها القرآن . « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كنظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به - أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون ، وقد جاءت السنة فأمرت بالإحسان إليهن ( من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن ، كن له سترا من النار) خ ح د ( الزكاة ) ص ٩٧

وقد يشاء الله أن يموت رب الأسرة ، وتحتاج لمن يأخذ بيدها فى الحياه ويقدم لها المساعدات . وهنا تظهر المرءوات من ذوى الضائر الحية والأخلاق الطيبة . وترغب السنة فى الإحسان إلى كل محتاج ، وترفع الساعى على الأرملة والمساكين إلى درجة المجاهدين ، والذين لم تنقطع طاعتهم لله بأفضل العبادات . (الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ، وأحسبه قال وكالقائم الذى لايفتر ، وكالصائم الذى لايفطر )(1)

إ ـ ولقد أوصى الإسلام الرجل أن يحسن اختياره لشريكة حياته ،
 فبها راحته أو منها تنشأمتاعبه . وأساس الاختيار هو الصلاح فى الدين والدنيا معا ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة )

٥ ـ ومن الحير للإنسان أن يجتهد فى رفع مستواه الاقتصادى ، وأن يعطى ولا يأخذ ، وأن يوفر حياة كريمة لمن يعولهم ، وألا ينسى حق الفقراء وذوى لحاجات (اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى . ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله خ ح ١ (الزكاة) ص ٩٨

٩ - وقد راعى حق الأولاد ، حتى إنه ليرفض أن يوصى الانسان بكل ماله وله ذرية من بعده . وإذا كانت الوصية واجبة أومندو به للفقر أموالا قربين غير الوارثين وهى من أعظم القرب ، فلا بد أن يحسب الموصى لأولاده حساباً . ولما جاء سعد بن أبى وقاص يوصى بماله كله قال له الثلث والثلث كثير (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في

<sup>(</sup>١) خ ح٧ ( النفقات ) ص١٢٦

امر أتك . قال : فقلت أخلف يا رسول الله بعد أصحابى ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا إلا ازددت به درجة ورفعة . ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم . ولكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ) خ ح 1 ( الجنائز ) ص ٨٨ ، ٨٨

٧ - ويتساءل بعض الناس عن تنظيم النسل ، وعن المرأء تختلف دورتها الشهرية ويظن عملها . فهل يجوز أن تتعاطى من الحقن ما يؤكد لها خلو الرحم من الحمل ؟ والذى نعلمه أن الجنين قبل أربعة أشهر لا روح فيه . فإذا كانت هناك ضرورة قبل الأربعة أشهر فلا ثرى به بأساً . وإذا كانت بعد الأربعة أشهر فلا يجوز إلا أن تهدد حياة الأم من الوضع . وتعاطى موانع الحدل أو استعال وسائل الحيلولة بن البويضة والحيوان لا بأس بها ، ولنامقال طويل في هذا المقام نرجو أن نضيفه إن لم يخرجنا عن مه ضوعنا ، لانه أكثر صلة بالفقه .

وجاء الحديث يوضح أن الجنين لاروح فيه قبل أربعة أشهر . وأن عمله ورزقه وأجله وحياته — كل ذلك مكتوب ومعلوم عند الله . وعلم الله لا يصلح أن يكون حجة للإنسان ، فإن العلم صفة انكشاف ولا تأثير له \_ وقد سبق أن يينا أن للإنسان اختيارا (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح ويأمر باربع كلات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشتى أو سعيد . فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النارفيد خلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارفيد خلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارعة فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النارفيد خلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الخراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الخراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها خراء وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ضرح وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ضرح وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ضرح وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ضرح وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ضرح وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ضرح وبينها إلا في السنة )

٨ - ويدعو الإسلام إلى الوفاء بالشروط خصوصاً ماكان منها متصلا
 بأركان العقد أو شروط صحته أو كماله ( إن أحق ماوفيتم به من الشروط
 ما استحللتم به الفروج ) خ ح ٢ ( الشروط ) ص ٧

ه ـ ومن المحافظة على حياة الاسرة وتماسك بنيانها ألا تهدم . بحجة بمين حلفه رب الاسرة وله كفارة . ومن الخير للعبد أن يكمر عن يمينه ، فإن الله نهى عباده أن يمتنعوا عن البر أو التقوى أو الإصلاح بحجه أنهم حلفوا بالله (لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله ، آثم له عندالله تعالى من أن يعطى كفار ته التي افترض الله عليه ) خ ح٧ ( الأيان والنذور ) ص ١٤٨ ، ١٤٩

. ١ - و يجب على المسلم أن يؤدى ما عليه من مهر ، فإنه مسئول عنه عند الله (أيها رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها - لقى الله يوم القيامة وهـوزان . وأيما رجل استدان ديناً لايريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فات ولم يؤد إليه دينه - لقى الله وهو سارق ) .

١١ ــ وعلى الإنسان أن يعامل أهله بالإحسان (إذا دخلت على أهلك فسلم ، يكن بركة على أهل بيتك)

17 ـ وللبيوت حرمة بجب أن تصان، وقد صانها الإسلام بالإستنذان قبل دخولها ( الاستئذان ثلاث فان أذن لك وإلافارجع)(١)

۱۳ ـ وعلى المستأذن ألا يمد بصره داخل البيوت فيرى عوراتها ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) خ ح۲ ( الاستئذان ) ص ١٤٢

<sup>(</sup>۱) خ ج ۲ ص ۱٤٢

١٤ \_ وعلى المستآذن أن يذكر اسمه عند السؤال عن من ينادى . وبعض الناس يقول أنا .. وهذا مكروه : فقد جاء في بعض الروايات ( من هذا ؟ فقلت أنا. فقال: أنا- كأنه كرهما )(١)

١٥ - وعلى المسلم أن يحترمأهله ،فلا يغيب عنهم طويلا فإن لهم حقوقا عليه \_ فإن سافر لمصلحة فعليه أن يعود فور انتهاء مصلحته (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله ) خ حد (الممرة) ١١٦

١٦ ـ وإذا سافر المرء وطالت مدة سفره فليخبر أهله بعودته حتى يرى منهم ما يحبه ؛ ولا يفجأهم فربما يراهم في غير استعداد للقائه فيغضبه ذلك منهم . (إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا) خ ح ١ ( العمرة ) 11700

١٧ ــ وعلى المرأة أن تراعى مشاعر زوجها ، فلا تجلس بمفردها مع رجل محتجة أن الثقة مها أمر ضرورىوو اجب على الرجل، فان المسألة ليست مجرد ألفاظ رنانة . فاذا دعا الاسلام إلىأخذ الحيطة صيانة للعرض وحماية للمرأة ، فهو لم ينقصها حقها بل يزيد في تكريمها ( لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقال له رجل : يارسول الله ان امر أتى خرجت حاجة وإنى أكتنتبت في غزوة كذا وكذا قال : انطلق فحج مع امرأتك ) (٢)

١٨ - وقد راعي الإسلام شعور الزوج إلى أبعد الحدود، إلى حد أنه

<sup>(</sup>١)خ ح٧ (الاحكام) ص١٥٦

<sup>(</sup>٢) خ م ٢ ( الحور العين ) ص ٢٣

قد يمنع الزوجة من طاعة مندوبة مالم يأذن الزوج بهاكى لايتطلع لغيرها لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه )خ ح ٢ ( النكاح ) ص ١٢٢

۱۹ ـ وعلى المسلم أن يعدل بن أولاده ولو فى القبلة . وكم رأينا عقداً تكونت من سوء تصرف آباء وأمهات لايزنون بميزان العدل بين أبنائهم ( إنى نحلت ابنى هذا غلاماً . فقال له النبى: أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال :لا،قال النبى: ارجع ) وفى رواية (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) وفى رواية (أشهد عليه غيرى ـ لا أشهد على جور . ثم قال للسائل: أيسرك أن يكونوا فى البر سواء؟ قال نعم . قال: فلا إذن ) خ جا (الهبة) ص١٥٤

ينكر النبي على بشير والد النعان أن يخصه بشيء دون اخوته .

٢٠ وعلى الزوجة أن تراعى حق الزوج وسمعة نفسها ولو بعد وفاة الزوج ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) خ جا ( الجنائز ) ص ٨٧

٢١ ـ وخير ما ينفقه الإنسان من المال ما أنفقه فى حاجة أولاده الضرورية لهم (دينار أنفقته فى سبيل الله ، ودينار أنفقته فى رقبة ، ودينار أنفقته على أهلك - أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك - أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك )

٢٢ ــ ومن فضل الله أنه اعتبر الانفاق على الأهل ابتغاء وجه الله وقياما
 بالواجب يعد ذلك من الصدقات (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة)

<sup>(</sup>۱) خ ج ۲ ( النفقات ) ص ۱۲۲

٢٣ ـ وأنه قد تواجه الإنسان مشاكل اقتصادية يحاول معها ، ولكى يتغلب عليها أن يمتنع عن الإنجاب . وليس هذا التصرف تدخلا من العبد فى قضاء الله ـ فكل شيء بقضائه . ونحن نفر من قضاء الله إلى قضاء الله ، وفى الحديث : (كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه مااستطاع العبد أن يصرفه)

٢٤ ـ فاذا اتخذ الإنسان العزل وسيلة لمنج الحل ، فلابد من رصا المرأة
 به . وإذا عزل الإنسان بدون مبرر بأن كان موسرا فذلك لا يجوز له ـ ولعله
 ورد فى هذا المعنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : (العزل ذلك الوأد الحنى).

ه ۲ ـ ولا ما نع من أن يستعمل الإنسان وسائل جربت من غير إحداث صرر (لقد هممتأن أنهى عن الغيلة (٢)، فنظرت إلى فارس والروم فاذا هم (يغيلون ولا يضر أولادهم ذلك شيء).

٢٦ ـ وقد يحدث الضرر من عامل وراثى. فعلى كل من يرغب فى الزواج
 أن يبحث عن المرأة الصالحة الصحيحة ( تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ).

٢٧ ـ ويختلف الناس في مقاييسهم للمرأة الصالحة . فمنهم من ينشد الجاه أو المال أو الجمال أو أى شيء من زينة الدنيا ، صارفا نظره عن شيء أهم من
 كل هذا ( خير النساء امرأة إن نظرت اليها سرتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في مالك و نفسها ) .

٢٨ ـ والمندفعون وراء اللذة فقط يقعون فى أزمات يصعب التخلص منها وكم طالعنا الواقع أن الميزة التى دفعت الرجل الى الزواج من المرأة ليستمتع بتلك الميزة ـ كانت هى السبب فى تحول جنة كان يبتغيها الى جحيم يحاول الفرار منه ( لاتزوجوا النساء لحسنهن – فعسى حسنهن أن يرديهن .

<sup>(</sup>١) إنيان الام وهي ترضع ، أوحملها وهي ترضع .

ولانزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولسكن تزوجوهن على الدين . ولامة سوداء ذات دين أفضل )

٧٩ ـ ونرى اتجاهات للناس مختلفة لها صلة بالزواج . فبعض البيئات الريفية تصر على ألا يرى الحاطب مخطوبته . وفى المدن تغالى فتترك الحبل على الغارب للخاطب والمخطوبة كأنهما زوجان ، فتحدث أزمات من كلا التقليدين . وخير الأمور الوسط (أنظر اليها فانه أحرى أن يؤدم ببنكا)

٣٠ و الأخلاق التي ينشدها المحافظون في بحثهم عن الزواج هي ما تمثلت صورها في مقررات الاسلام وفيها الخيركله . ( من نكح امرأة لمالها وجمالمها حرم مالها وجمالها )

٣٩- وقد يتوقف بعض الناس في هضم و تقبل هذه النتائج العكسية . كيف يتزوجها للمال والجمال فتكون النتيجة حرمانه منهما ؟ ونحن نستشهد على هذا أولا : بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم . وثانيا : بالواقع الذي يكشف لناكل يوم عن هذه النتائج . وثالثا فالدراسة لنفسيه المرأة تكشف لناعما فيها من كبرياء وغرور حين ترى اندفاعا نحوها أو إلى مافي يدها (من تزوج امرأة لمرها لم يزده الله إلا ذلا . ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً . ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا فقراً . ومن تزوجها الله له فيها يردبها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه )

٣٢ ـ ويجب الا تكون المادة عقبة فى طريق اتمام الزواج ،فقد نهينا عن التكلف فى حياتنا . والتساهل فى الزواج بالذات من أهم العوامل لاستقرار الحياة الزوجية وقيام المودة بينهما ( أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا )

٣٣ ــ والمقياس الصحيح للرجل أن يكون ذا خلق ودين ــ إن أحبها أحسن اليها ، وأن أبغضها لم يظلمها (اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير )

٣٤ — والإحسان الى المرأة بما أكد النبي الوصية به (اتقوا الله في الضعيفين : المملوك والمرأة)

٣٥ ــ ومنالناس من يتزوج ثم يعيش فى مكان وأسرته فى مكان من غير ضرورة ــ وهذا خطأ . والواجب الرعاية الفعلية (الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم )

٣٦ - والنيت هو المدرسة الأولى، فيه يتعلم الطفل وفيه يتلقى أسلوبا خاصا لحياته. ومن هنا تقع مستولية تنشئته على الوالدين (كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) خ ج ١ ( الجنائز ) ص ٦٢ بالمعنى .

٣٧ ـ وتلعب المرأة دورا خطيرا فى حياة الرجل ، واذا كانوا يقولون إن وراءكل عظيم امرأة .. فعليهم أن يتدبروا ذلك الأثر كذلك (ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء )(١) .

٣٨ ـ وأول شيء يجب على الزوجين نحو الأولاد بعد قيامهما بالحاجات الأولية للحياة ـ. أن يقوما بغرس المبادى، الصالحة في نفوس الأولاد م ومن أهمها تعودهم على الصلاة من الصغر لتنمى فيهم الشعور بالمسئولية والنظافة والنظام والمحافظة على الوعود وغير ذلك من الفضائل (مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضر بوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) .

<sup>(</sup>۱) خ ۶۲ (النكاح) ص ۱۱۹ ،

٣٩ ــ وإذا عرف الطفل ربه عن طريق سهل، وقر بناه إلى ذهنه بصورة محسوسة هى أن كل ما يرضى أبويه يرضى ربه عنه ، فان الطفلسوف يعرف ربه عن هذا الطريق و لا يعصى والديه صغيرا كان أو كبيراً (رضا الله فى رضا الوالد، وسخط الله فى سخط الوالد) .

• ٤ . ومن عوامل التنشئة الصالحة أن يشرك الوالد أولاده معه فى بعض المسائل التى تدركها أذها نهم ، فيحسوا بمسئولية الوالد نحوهم وكيف يتعب فى الحياة من أجلهم ، فإذا شبواكا نوا على وعى وعرفان للجميل الذى قدم لهم ، فأدا شبواكا نوا على وعى وعرفان للجميل الذى قدم لهم ، فأم يجحدوا نعمة أبيهم عليهم . كما روى أن ولدا جاء يشكو والده للنبي قائلا : للم يأخذ من مالى . فاستدعى أباه فقال : كنت غنيا وهو فقير وقويا وهو ضعيف - وقد تبدلت الأحوال وأصبحت فقيرا وهو غنى وضعيفا وهو قوى - فالا آخذ من ماله ؟ فبكى النبي وقال : ( ما من حجر ولامدر يسمع هــــذا إلا بكى - أنت ومالك لابيك ) .

 ٤١ - ومن حقوق الأبناء على الآباء أن يعلموهم (علموا أولادكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم).

٤٧ سوعلى الرجل أن يدرس نفسية المرأة فيخاطبها على قدر ادراكها ، ويعلم أن عاطفتها قد تنسيها ما قدم لها من معروف فتنكره زمنا يسيرا ـ ثم تعود فتذكره (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت مارأيت منك خيرا قط ) خ ج ١ الكسوف ص ٧٨ .

27 - وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وكل راغب فى الزواج أن يعد العدة له من القدرة على الانفاق ، فان لم يستطع الإنفاق فليسلك سبيل الوقاية التى حددت له من صوم يخفف من سلطان الغريزة الجنسية بالتقليل من الطعام . والمفروض أن هذا لم تسمح له ظروفه أن يعيش فى سعة ( من استطاع منكم الباءة فليتزوجفانه أغضر للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) خج 1 (الصوم) ص١٢٢

33 - وللقدرة على الانفاق دخـــل كبير في استقرار الحياة الزوجية ، فللمر أة مطالب قد تتعب الرجل كما أتعبت النبى صلى الله عليه وسلم · ويروى أنه : (آلى من نسائه شهرا) ( ) أى حلف لا يقربهن لما طلبن منه مزيدا من الحياة الدنيا وليس عنده .

و ٤ - وللمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف - رضى أو لم يرض ، علم أو لم يعلم (جاءت هند إلى النبى فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل على جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذى أنت و بنوك ما يكهيك بالمعروف )(٢).

واجبه الوفاء بهذا السرط، وان كان بعض الفقهاء لا يلزم أن يوفى بهدنا واجبه الوفاء بهذا السرط، وان كان بعض الفقهاء لا يلزم أن يوفى بهدنا الشرط. وسندنا فى ذلك ماروى: (خطب على بن أبى طالب بنت أبى جهل فأتت فاطمة بنت النبى وقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثنى وصدقنى، وإن فاطمة بضعة منى وانى اكره أن يسوءها. والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله عند رجل واحد. فترك على الخطبة )(٢) وللقصة تأويلات نميل إلى ما اخترناه من أن الظاهر انه كان قد اشترط عليه الا يزوج عليها، كما اشترط على أبى العاص حين تزوج برينب. هذا إذا تأكد أن الحديث كان قبل نزول ولا تنكحوا المشركات والله أعلم.

٤٧ ـ وإذا اتفق الزوجان على العزل فلا بأس بذلك كما سبق (سألناه عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلواما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هى كائنة ) خ ج٧ (غزوة بنى المصطلق) ص٧٨٠.

١-خ ج ١ (الصوم) ص ١٢٢ ٢-خ ج ١ (البيوع) ص ١٣٤ ٣-خ ج ٢ (فضائل الصحابة) ص ٥٥

٤٨ ـ والإنقطاع عن الزواج والتفرغ للعبادة بدعة ردها رسول الله كماثبت أنه: (رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينكا) خ ج ٢ (النكاح) ص ١١٨ .

٤٩ ـ وللزواج احكام عديدة تتصل بالفقه، ويكفينا ان نشير إلى ما يترتب على الرضاع من تحريم النكاح ـ فلو رضع الكبير من ام الزوجة فانه لم يكن اخا بهذا الرضاع ، لأنه وقع فى غير مدة الرضاع فلا يتعلق به تحريم (انظرن من إخواتكن ـ فانما الرضاعة من المجاعة) خج ٢ (النكاح) ص ١١٠ ، ١٢٠ .

. ه ـ وإذا تزوج زيد أخت عمرو مقابل أن يتزوج عمرو اخت زيد ـ فذلك الشغار المنهى عنه : ( نهى عن الشغار ) خ ج ٢ النكاح ص ١٢٠ .

٥١ - وللبنت الثيب أن تختار زوجها بنفسها لايرغمها أبوها على الزواج من انسان لاترضى به (رد النبى نكاح الأب لابنته الثيب)<sup>(١)</sup> أى التى زوجها أبوها من غير أن توافق ·

٧٥ - وعلى الزوج حين يأتى أهله أن يذكر الله فيقول باسم الله فانذلك يجنب مايرزق به من الأولاد - يجنبهم الشيطان. وهذه من الآداب الإسلامية المحمودة (أما لو أن أحدهم يقول حين يأتى أهله باسم الله اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قدر بينهما فى ذلك أو قضى بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا) خ ج٧ (النكاح) ص ١٢١

٥٣ ـ فاذاكرهت المرأة زوجها ولم ترض العيش معه ، كان عليها أن تفتدى نفسها فترد على زوجها ما أخذت منه من مهر ـ وهذا هو المعروف بالخلع ، وأنه لأعدل من الافكار المتطرفة يمينا ويساراً ، فبعضها يمنع الطلاق

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ النكاح ص ١٢١، ١٢١

وبعضها يبيح للمرأة أن تنفصل عن الرجل متى شاءت. ولكى لايصبح الزواج تجارة فى أيدى الرجال ـ شرع الخلع تجارة فى أيدى الرجال ـ شرع الحلع وشرعت النفقات على الرجل المطلق (قالت زوجة ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولادين ، ولكنى اكره الكفر فى الإسلام . فقال النبى . أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال له : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) خ ج٢ (الطلاق) ص ١٢٥

واذا رأى الزوج من زوجته الفاحشة ولم يكن له شهداه فعليه أن يلاعن . يحلف أربعة ايمان أنه لصادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً . وتحلف المرأة أربعة أيمان إنه لكاذب وفى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا . فاذا حلفا فرق بينهما القاضى . وهل تحل له بعد أو لا ؟ وهل يتم اللعان بمجرد الحلف أو بتفريق القاضى ؟ واذا نكلت المرأة فهل تحد أو لا ؟ أقوال عند الفقهاء . ولما لاعن هلال بن أمية زوجته قال النبى للمتلاعدين : (حسا بكما على الله ، أحدكما كاذب لاسبيل لك عليها . قال الزوج مالى . قال له : لامال لك ، أن كنت صدقت عليها فهو بما استحالت من فرجها . وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك) (١)

ه ه – وإذا رزق الله الأسرة بغلام – فعليهم أن يعقوا عنه بذبح شاة فى اليوم السابع . كما روى : ( مع الغلام عقيقة – فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) خ ج٧ ( العقيقة ) ص١٢٩

٥٦ ــ وقد سبق أن للبيوت حرمة يجب أن تصان ويعاقب المعتدى عليها ( لو اطلع فى بيتك احد فلم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ) خ ج٢ ( الديات) ص ١٥٢

<sup>(</sup>١)خ ح٢ (الطلاق) ص ١٢٥٠،٢٢١

٧٥ - والطلاق من أبغض الحلال الى الله ، لا يصح للناس أن يتلاعبوا
 به ، ولا يصح المرأة أن تطلبه من غير مبرر (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا
 من غير بأس - فحرام عليها رائحة الجنة)

# الموضوع التاسع (حقوق الاقارب)

(١) لم نعرف دعوة من الدعاوى عرفت للا قربين حقوقهم مثل دعوة الإسلام، فإنه أوصى بهم خيراً. وشملت دعوته رعاية حق الاقارب على اختلاف جهاتهم. والاقارب في المسكن كحقوق الجار. ومن تأكيده لحقوق الأقارب أن الله يجازى بالإحسان من قام بحقوقهم (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم - أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى. قال: فذلك ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم) خدم ( تفسير القرآن ) ص ١١٣.

(٢) ولقد دعينا إلى صلة الرحم فى غير موضع . وأن بتلك الصلة يحصل المرء على أحب مايتمناه فى الدنيا ( من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه ) خ ج ١ ( البيوع ) ص ١٢٩ .

(٣) وقد يبتلى الإنسان بأقارب يقابلون إحسانه بالإساءة فهل ينقطع عنهم ؟كلا: إنه يجب عليه أن يداوم الصلة وإن قابلوا الإحسان بالإساءة ــ

فإنه معه نصير من الله ، ومن عفا وأصلح فأجره على الله ( إن لى رحماً أصلهم ويقطعو ننى وأحسن إليهم ويسيؤون الى، واحلم عنهم ويجهلون على . فقال : لئن كنت كما قلت فكا نما تسفهم المل (١) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك ) .

وللجار على جاره حقوق. بيد أنهم يتفاضلون في تلك الحقوق نظراً لأقربهم مسكناً. قالت عائشة: (إن لى جارتين فإلى أيهما أهدى ؟ قال إلى أقربهما منك بابا) خ ج ١ (الشفعه) ص ١٣٦٠

٦ - ومن الوفاء الذي لم تصل إليه أفكار الإنسانيه أن على الإبنأن يصل أحباء أبيه ، وذلك من أبر البر ( ان من أبر البر أن يبر الرجل أهل ودأبيه بعد أن يولى ) .

وقد لا يتعرف الناس بعد موت آبائهم على الأصدقاء الذين كانت بينهم و بين آبائهم علاقات طيبه ، لكن من البر بالآباء أن يحاول الإبن معرفة اصدقاء أبيه ، ليبرهم ويكرمهم فإن ذلك من بر أبيه وصلته له بعد موته ، وكذا اكرام الأخوات ومن يتلاقون معه من الأقارب فينتهون الى أبيه أو أمه (هل بتى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : فعم الصلاة عليهما ، والإستغفار اليهما ، وانفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التى لا توصل الا بهما ، واكرام صديقهما ) .

والمرأة أحوج الى العطف والصلة من الرجل ، ولذا فن الأولى
 البدء بها . وكل قريب تقدم الانثى على الرجل ـ ولذ نرى الوصايا تعتنى بالأم

<sup>(1)</sup> الرمل الحار

قبل الاب (إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات ، ومنعاً وهات ، ووأد البنات . وكره لـكم قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال ) خ ج ١ ( الحج ) ص ١٤٦٠

٨ ـ ومن العنايه بالاقارب أن خصهم بلون من الحقوق كالرزق والقول المعروف، وإن الصدقة على الاقارب أفضل. بل قيل أن الصدقة على الاجنبي لا يجوز مادام في قرابة المتصدق المحتاج (يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابه محتاجون الى صلته ويصرفها الى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة) الطبراني.

٩ ـ ومن الاصول المقررة أن الصدقة على المسكين فيها أجر . أما على القريب ففيها أجر الصدقة وأجر الصلة معا ( الصدقة على المسكين صدقة .
 وعلى القريب صدقتان ـ صدقة وصلة ) (١) .

١٠ وخير الناس أنفعهم للناس أجمعين ، وخير منه من بدأ بأقاربه
 فنفعهم بحق دون تعصب أو عاباة (خيركم المدافع عن عشيرته مالم يأثمم)

11 ـ وليس الإهتمام بالاقارب من التعصب في شيء بل هو من المروءة اذ التعصب تعاون على الظلم كما روى : ( العصبية أن تعين قومك على الظلم ) .

١٢ ـ وكان الناس فى الجاهية لا يعدون أبناء البنات أقارب . فجاء الإسلام وقضى على هذه النزعة وقال النبى صلى الله عليه وسلم : د ان أبن أخت القوم منهم ، خ ج ٢ د الفرائض ، ص ١٥٠ ٠

۱۳ و لقد علمنا أن أولى الناس بهذه الحقوق الوالدان وقد مر الحديث عنهما . ومركذلك أن برهما جهاد . كما روى أن رجلا خرج للجهاد فسأله : د أحى والداك؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد ، خ ج٧ دالحور، ص٧٣ .

<sup>(</sup>١) خ ج ١ (الزكاة) ص ١٠١

12 و اذا اختلف الاقارب مع الانسان فى الدين فإن ذلك لا يعنى قطيعه رحمهم - بل لهم رحم تراعى . ولقد ثبت أن عائشة أمرت ببر أمها المشركة اذ ذاك « أم رومان » ، وهذا البر لا يعنى الرضى عن من كفر - فإن الرضى بالكفر كفر • ولكن صلة الرحم شى والولاية المنهى عنها شى - آخر د أن آل أبي فلان ليسوا بأوليائى - إنما وليى الله وصالح المؤمنين . ولكن . لهم رحم أبلها ميلالها ) خ ج ٧ ( الأدب ) ص ١٣٩٠

10 ـ وإذاكان الرحم يصلون أنفسهم فنعم ماهم عليه . والواصل على الحقيقه المستحق للآجر كاملا هو من وصل المسيئين من أقاربه (ليسالواصل بالمكافىء ، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها) خ ج ٢ ر الآدب) ص ١٣٩٠.

### (الموضوعالعاشر)

#### (الرحمة)

1 - الرحمه كمال فى الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزااتها ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى . هى كبال فى الطبيعة ، لأن تبلد الحس يهوى بالانسان الى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل مافيه . وهو العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة ، بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة تعطفه على ذراريه ، ومن ثم كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة لا إلى منزلة البهائم ، بل الى منازل الجماد الذى لا يعى ولا يهتز (جعل الله الرحمة مائه جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل فى الأرض جزءا واحدا \_ فن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)

٧ ـ وهي هدية الله الى خلقه يرحم من قبلها ورحم غيره (هذه رحمة جعلها

الله تعالى فى قلوب عباده ، و انما يرحم الله من عباده الرحماء) خج ٢ ( الأدب) ص ١٣٩

٣ ـ وقد اتسعت سماحة الإسلام فأوصى بالرحمة والشفقة حتى على البهائم
 المعجمة ـ (فاركبوها صالحة وكلوها صالحة) .

ی و قد ضرب القادر علی کل شیء لنا أروع الامثلة فقال : ( إن رحمتی تغلب غضبی ) خ ج ۲ ( بدء الحلق ) ص ۳۲ ـ

وكل مارق القلب كان أقرب الى مولاه. وبقدر مافيه من غلظة
 يبتعد الإنسان عن ربه (إن أبعد الناس من الله تعالى القاسى القلب)

٣ ـ و لما كانت الرحمة رقة فى القلب ، ربطها الشارع بالإيمان الذى هو والرحمة وعا وهما القلب . وكان الاسلام دقيقا حين أراد الرحمة بالرحمة العامة ـ وليست بحرد عاطفة خاصة يرق بها الانسان نحو صديقه أو ولده ولسكى تتلاقى الرحمة مع العدل تراه يريد العموم \_ فقد يرق الانسان لصديقه الظالم أو ينعطف نحو المتألم بحق \_ وتلك رأفة وليست الرحمة التي يريدها الشارع ، إذ هي والعدل تتلاقيان و تجتمعان فيمن أقيم عليه القصاص (لن تؤمنوا حتى ترحموا . قالوا : كلنا رحيم ، قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولمكنها رحمة العامة )

٧ - وقد ربط الله عز وجل رحمته بالذين يرحمون الناس (من لايرحم
 الناس لا يرحمهالله . ومن لايغفر لا يغفر له )خ ج٢ الآدب ص١٣٩: ١٤٠.

٨ - والرحمة فضيلة من بحموع فضائل أوصى بها الإسلام ، وكلماصادفت الرحمة المستحقين لها كان صاحبها أكثر مثوبة وأعظم أجرا (طوبى لمن تواضع فى غير منقصة وذل فى نفسه من غير مسألة ، وأنفق ما لا جمعه فى غير

معصية ، ورحم أهل الذلة والمسكنة ، وخالط أهل الفقة والحكمة )

هـ وإذا خلا القلب من الرحمة فهو قلب إنسان شقى ( لاتنزع الرحمة إلا من شقى)

١٠ وقد أشتقت الرحمة من الإسم الكريم الرحمن . ووضع الرحمن إسما لأمس الناس به وأقر بهم اليه ( الرحم شجنة من الرحمن - من وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله ) خ ج ٢ ( الأدب ) ص ١٣٨ ، ١٣٩

١١ - وقد رأى رجل النبي يقبل ولد ابنتة - فقال الرجل: إن لى عشرة أولاد لم أقبل واحدا منهم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أو أملك لك أن زع الله الرحمة من قلبك) خ ج ٢ ( الأدب ) ص ١٣٩

۱۲ ـ وقد تدمع العين من الرحمة ويخشع القلب منهاحين يصادف الإنسان في حياته فقدان عزيز لديه . كما روى أن النبي قال عند موت ولده : (إن العين تدمع وإن القلب يخشع ولا نقول الاما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ) (۱) .

۱۳ ـ وأولى الناس بالرحمة كل محتاج اليها من الضعفاء واليتامى وذوى الحاجات (إرحم اليتم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلنقلبك وتدرك حاجتك).

14 ومنأحوج الناس للرحمه الخدم والأرقاء . وإذا كان تأديبهم مشروعا ، فإنه مشروط بألا يتجاوز الحد المقرر له شرغا وهو لزوم الرحمة ، وقد رأى

۱) خ ج ۱ ( الجنائز ) ص ۸۹ .

وسول الله رجلاً يضرب غلامه فأ نكر عليه وقال له : ( إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فأعتقه . فقال : لولم تفعل للفحتك النار )

١٥ ـ وصاحب الخلق الحسن يعبر عما فى قلبه من الرحمة أما أصحاب الخلق الردىء فإنهم يظهرون ما فيهممن قسوة (حسن الملكة نمـــاء وسوء الخلق شؤوم).

17. وكل من يظلم الناس وتفوته الرحمة بهم ـ فان الله يقتص منه يوم القيامه ( من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة ) .

14 ـ وتعاليم الإسلام فى الذبح من سن السكين بعيدا عن الذبيحة وإراحتها لهو دليل على ما ينطوى عليه من الرحمة. وفى الحديث لمن يذبح الشاة : ( إن رحمت الشاة رحمك الله ) .

١٨ - ولقد كانت الرحمة سبباً لغفر ان الله للبغي التي سقت الكلب رحمة به كا سيجيء في باب القصص .

### (الموصوع الحادي عشر)

#### (العيسنر).

١ - هو صبط النفس عندما يواجه الإنسان مثير ، أو تعتريه عقبة تصدمه
 وكما عظمت البلية عظم فيها الاجر الصبر عليها ( المما الصبر عند الصدمة
 الأولى) خ ج ١ ( الجنائز ) ص ٨٨ .

٢- وأشق شيء على النفس أن تصدم في إنسان يبادلها حبا ومن جميل مواساة الاسلام لتلك النفس المصابة أن يذكرها بقضاء الله وأن كل شيء مصيره إليه . فلتتزولا بالصبر ولتطلب من الله - أن يعوضها خيرا (إن لله مصيره إليه .

ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحسب ) خ ج ۱ ( الجنائز ) ص ۸۸ ·

٣ ـ وقد يصعب على النفس أن تنس مافقدته وتحتاج إلى عوامل لنسيانها والإسلام يقدم وسائل تعين على النسيان. فالوضوء والصلاة وترداد النناء على الله والصدقه والإصغاء إلى القرآنوما فيه من مواعظ ـ كل هذا يخفف من وقع البلايا ويقرب الى الله (الطهور شطر الإيمانوالحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها).

٤ - والمؤمن يتقلب بين البلاء والنعم ، وكله له خير يتقلب بين شطرى الإيمان فيصبر أويشكر. أماغير المؤمن فلا ينعم بنعمة ولا يؤجر على بلاء لأنه يعيش بين الكفران أو الجزع (عجبا لأمر المؤمن \_ إن أمره كله له خير وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له )

ه — وعلى المرء أن يجاهد نفسه ولو تكلف تلك المجاهدة ليقوى على حمل ما ابتلى به ، وعندئذ سوف يجد الله من ورائه يعينه ويخفف عنه ويسبغ عليه من النعم ماينسيه بليته . ومن الناس من يربط الله على قلوبهم فلا يفزعون . وهذا من أعظم مانراه كرامة منالله الأوليائه (ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسعمن الصبر) خج ج ١ (الزكاة) ص١٠٢

ولقد واسى الله بعض المصابين وعوضهم الجنة بدلا عما افتقدوه «
 وهم فى أمس الحاجة إليه (إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه (١) فصبر عوضته منهما الجنة) خ ح٧ (المرضى) ص ١٣٣٠.

<sup>. (</sup>۱) عينيه ٠

٧- ويحزن المؤمن على فقدانه صديقا حميا جمع الله قلبيهما عليه ، فإذا صبر واحتسبه عند الله كانت له الجنة (مالعبدى المؤمن عندى جزاء إذاقبضت صنيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ) خ ح ٢ (الاستئذان ) ص ١٤٣٠

۸ – وقد يتساءل الإنسان لماذا لم يعصم الله المؤمنين من البلاء والابتلاء؟ والقول الفصل أن الإيمان ليس مجرد كلمات تردد ، ولسكن فوق هذا هو مسئولية الفرد عن حياته ولا تخلو من هفوات وزلات يحتاج لما يكفرها عنه رمايصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولاهم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولاعم، حتى الشوكة يشاكها إلاكفر الله بهاعن خطاياه) خ ح٧ (المرضى) ص١٣٣٠

ه — وقد يمرض الإنسان مرضا يستعصى أو يطول علاجه ، يفضل الإنسان أن يموت ليستريح من عناء التعب . ولما كان الإنسان لايدرى هل يستريح بعد الموت أو لا يستريح .. طالبه الإسلام أن يصبر وأن يفوض الأمر نقه الشافى من كل الاسقام . وإذا كان لابد أن يقول شيئًا ينفس به عن آلامه فليطلب من انقه الخير ( لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى ) خ ح ٢ ( المرضى ) ص ١٣٤٠

التوجه إلى الله بالدعاء فإن هذا كله مما يرفع الغمة ويستبدل بها نعمة تخلفها التوجه إلى الله بالدعاء فإن هذا كله مما يرفع الغمة ويستبدل بها نعمة تخلفها (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أأجرنى في مصيبتى واخلف لى خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها)

١١ – وإذا أصيب المرءفى ثمرة فؤاده وفلذة كبده فصبر على ذلك ، كان
 ذلك الصبر المحمود محور حديث من الله للملائكة ـ يباهى بذلك العبد الصبور

الذى عرف أن لله ما أخذ فحمده واسترجع . وكان جزاؤه أن يشيد الله له قصرا فى الجنة يكتب عليه ماقابل الصدمة به من كلمات الحمد ( إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم . فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟فيقولون : نعم . فيقول : فاذا قال عبدى ؟ فيقولون . حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : إبنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد )

17 \_ ومن الطبيعى أن تدمع العين ويأسى القلب لهذه البلية ولغيرها من البلايا المحزنة . ومن رحمته بعباده أنه لا يعذبهم على هذا . ولسكن يعذبهم على ينطقون به وهم فى وعيهم (إن الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولسكن يعذب بهذا أو يرحم . ويشير إلى لسانه )(1) .

۱۳ – ومن الناس من يصاب في كثير من أولاده ، أو ربما لا يعيش له منهم أحد . وكان أهل الجاهلية يعدون مثل هذا أبترا . فجاء الإسلام وبين بطلان هذا الزعم ، ووعد هؤلاء المصابين بالجنة التي سيدخلها الله هؤلاء الأولاد ويرحم أبويهم معهم (ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ) خ ح ( الجنائز ) ص ٨٦٠

15 – والمؤمنون أكثر الناس تعرضا للبلاء حتى يطهرهم الله وينقيهم ثم يصطفيهم للمقام فى جواره . أما الفاجر فقد ينجو من البلاء استدراجا من الله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر (ومثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح تصرفها مرة و تعد لها أخرى حتى يأتيه أجله . ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصلها لايصيبه شىء حستى يكون إنجعافه مرة واحدة ) خ ح ٢ (المرضى) ص ١٣٢

الأجر من الله . وكل بلاء لم يتسبب الإنسان فيه بسوء تدبيره يضاعف فيه الأجر من الله . وكم سيتمنى أهل العافية فى الدينا لوأنهم أصيبوا فيها

<sup>(</sup>١) خ ج ١ (الجنائز) ص ٨٩، ٩٠

من أجل الله لينالو أثواب أهل البلاء (يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض ) ·

17 – ونتساءل لماذا يتعرض العبد لمثل هذا البلاء الذي يصعب عليه أن يحتمله ؟ والحق أن الإنسان قد لا يدرك بعمله تلك المنزلة التي أعدها الله له فيبتليه فيعمل بالصبر على تطهير نفسه كى يبلغ تلك المنزلة ( إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله فى جسده أو ماله أو فى ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل )

١٧ - و الله تعرض أوائل المسلمين البلاء الشديد و الاختبار القاسى حتى أن بعضهم وهو فى مكة طلب من الرسول أن يدعو الله التخفيف عنه . أقال له : ( إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ، ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشتى ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ) خ ج٧ ( إسلام أبي ذر )

۱۸ \_ ومن الناس من لا يحتملون البلاء ، فيعمدون إلى التخلص منه بالإنتجار وهؤلاء قد ارتبكبوا فى آخر حياتهم ما عرضهم لسوء العاقبة (كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله: بدرنى عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة ) خ ج ١ ( الجنائز ) ص ٩٣

۱۹ – وإذا كان البلاء للتطهير ولكل امرى دنوب، فقد صح: ( من يرد الله به خيراً يصب منه ) خ ج ۲ ( المرضى ) ص ۱۳۳

٢٠ ــ وقد يكون الصبر على مواصلة الطاعات ، كما قد يكون الصبر على الحتمال المكاره. وقد يكون أشق من الأول. وفي هذا المعنى يروى: (إن الصبر على المكاره من حسن اليقين).

# الموضوع الثانى **ح**شر ﴿ الامانة ﴾

١ – كل موضوع تناولناه أو نتناوله فهو مندرج تحت عموم الأمانة . فهى لا تقتصر على الودائع ، بل تشملكل التكاليف ، ونكتنى هنا بإشارة إليها . فنها السر الذى يكون بن اثنين لا يحب أحدهما أن يطلع عليه سواهما فهو أمانة (إذا حدث الرجل بحديث ثم إلتفت فهو أمانة)

للبجالس حرمة يجب صيانتها ، وكل ما يجرى فيها من آراء فهو أمانة لا يصح إفشاؤها ( المجلس بالآمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق )

٣ ـ وما يحدث بين الزوجين فهو أمانة . ومن قلة المروءة أن يشيع الرجل شيئاً يمس حياء زوجته . ومن قلة الحياء أن تنحدث امرأة عما يفعله زوجها معها : وأن هذه من العورات التي يجب سترها ( لعل رجلا يقول ما فعل بأهله . ولعل إمرأة تخبر بما فعلت مع زوجها . فأذم القوم سكتوا وجلين . فقلت : أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وانهن ليفعلن : قال : فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون )

٤ — وقد أحاط الإسلام كل ما يجرى بين الزوجين بالسرية النامة ، إذ لا مصلحه فى نشره وهو من الأمانة (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى امر أته و تفضى إليه ثم ينشر سرها).

وقد سبق أن الأمانه لا تختص بالودائع كما خصها الفقهاء، بل هي عامة كما روى: (الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والكيل أمانة، والوزن أمانة - وعد أشياء أخرى).

## الموضوع الثا لث عشر ( النوبة )

المتواطها للحد، ومكانتها فى جرأتم التعازير بما يخرجنا عن موضوعنا ولحكن اسقاطها للحد، ومكانتها فى جرأتم التعازير بما يخرجنا عن موضوعنا ولحكن نكننى بكلمة موجزة عنها . فان الله عز شأنه يحب التوابين ، وتتسع رحمته لمن تاب من بعد ظلمه وأصلح . والتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب . فؤلائك يتوب الله عليهم . وإن إقلاع العبد عن الذنب وعوده لطاعة ربه لهو السبيل الذى ينجيه بن يديه (لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة ) خ ح ٧ (الدعوات) من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة ) خ ح ٧ (الدعوات)

۲ — « و تو بوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون العدكم تفلحون ، و نداء الله للعبد لا ينقطع ، يدعوه للتربة ليكفر عنه ذنو به ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، و يبسط يده بالنهار ليتوب مسىء النهار ، و يبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها )

٣ – وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن . والتوبة تصنع العجائب ـ تبدل السيئات حسنات وكم من الذنوب تمحوها التوبة ( يضحك الله سبحانه و تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ـ يدخلان الجنة ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد)

٤ -- وفى الإنسان غرائز ، وفى الدنيا مظاهر قد تغرى الإنسان بفعل السوء - لذلك كانت التوبة فرصه ليصحح الإنسان ما أفسده حين تغلبت شهو ته على عقله ( لو أذ لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ...

ولن يملاً فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ) خ ح ٢ ( الإستئذان ) ص ١٤٣ .

ه \_ . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله , ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الانهار حالدين فيها ونعم أجر العاملين ، . فتلك الآيات تشترط للنجاة من عذاب الله والفوز برضوانه ألا يكون مصراً على الذنب ، وأن يعرف أن له رباً يأخذ بالذنب ويغفر الذنب \_ وقد سبق الحديث : (أذنب ذنبا عبد فقال : اللهم اغفر لى ذنبى ، فقال الله تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له رباً يففر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال : أى رب أغفر لى ، فقال تبارك وتعالى مثل ذلك ثلاثاً ثم قال : قد غفرت لعبدى وليفعل ما يشاء ) خ ح ٢ مثل ذلك ثلاثاً ثم قال : قد غفرت لعبدى وليفعل ما يشاء ) خ ح ٢ مثل ذلك ثلاثاً ثم قال : قد غفرت لعبدى وليفعل ما يشاء ) خ ح ٢ والتوحيد ) ص ١٦٣٠ .

# الموضوع الرابع عشر ﴿ الحـكم ﴾

ا — الإسلام نظام لاكلام ، وتنظيم لشئون الدنيا وما فيها من صلاة فردية وجماعية ، وصلة الناس بالناس ، وصلتهم برب الناس وقد دعا فى غير موضع إلى الحدكم بالعدل ، والذى يتولى شئون الناس ويرعى مصالحهم قد ارتبط بعهد بينه وببن ربه ، وعهد بينه وبين الناس . فيجب أن يتوافر فيه الأمانة والكفاءة . إن خير من استأجزت القوى الأمين ، والأمانة عنوان الإيمان ، والقوة من مظاهر السلطان ، ويسمو صاحبها كلماكان وفياً بعهده (لا إيمان لمن لا إيمان له ، ولا دين لمن لا عهدله ) .

٧ – و نقض العهد من أخس ما يوصف به الإنسان (اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الحيانة فإنها بئست البطانه). ٣ ـ وقد يطلب الإنسان أن يتولى منصباوهو غير كف مله . وحينئذ يحرم عليه وعلى من يوليه أن يمكنه من ذلك المنصب ولو كان الطالب تقيأ ورعا . فإن مناصب الحيكم لها رجالها الذين تمكنهم استعداداتهم أن يحملوا تبعاتها . ويروى أن أباذر قال للنبي يوما : (ألا تستعملني ؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) .

٤ – وعلى الوالى العام أن يختار الأكفاء ليقوموا بشتون رعيته ، فإنه مسئول عن توليه لهم ، فإذا اختار غير كفء كان خاتنا لرعيته ومسئولا أمام الله ( من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) .

ومن أمر غير كفء محاباة عاقبه الله بالنار ورفض كل أعماله لانه يعتدى على غيره بتمكينه ذلك المحسوب وتسلطه على الناس بالباطل (من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا حتى يدخله جهنم ) .

وإذا تولى غير الأكفاء وغيرالامناء كانذلك إنداراً بالفناء . فإن الفناء لايحدث فجأة ولكن لهمقدمات على الامة أن تتلاشاها (متى تقوم الساعة؟ فقال : إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة فقال : وكيف أضاعتها ؟ فقال : إذا وسد الامر لغير أهله فانتظر الساعة ) خ ح١ (العلم) ص ١٤ بالمعنى .

∨ ـ وكل حاكم يجىء يوم القيامة بما قدم ، فإن كان غادراً خاتناً جىء
 به يوم القيامة وقد كتب الله عليه ما ارتكبه من غدر وخيانة حتى يعرفه
 الناس ويفضحه الله أمام الحلائق (إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم

القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به ، فيقال هذه غدرة فلان ) خ ح٧ ( الحور ) ص ٢٢ .

٨ ـ وإذا كان الموظف يتقاضى مرتبا فيحرم عليه أن يأخذ بمن لهم مصالح عنده شيئا ولايخفف من مستوليته أن يسمى بالهدية فالحقيقه أنه رشوة وغلول ( من استعملناه على عمر ن فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ) .

٩ ـ وإذا قام الموظف بواجبه وآدى ما عليه ولم يتقبل شيئا فوق حقه فهو مأجور من الله ومحمود من الناس (العامل إذا استعمل فأخذ الحقوأعطى الحق لم يزل كالمجاهد فى سبيل الله حتى يرجع إلى بيته).

• ١ - وكل من تولى أمر أمة فهو مجازى بما قدم. فاذا استعمل معهم الرأفة فسوف يرحمه الله ، وان كان غليظا عليهم فسوف ينتقم منه الله ، وقد صبح أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه . ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به )

11 - وعلى الحاكم أن يكون صريحا واضحا مع محكوميه ، فهم جنوده وأنصاره ، وهوبهم قوى إن نشأهم على العزة . وإن أزلهم وغشهم فهوبهم ضعيف وله النار من بعد ذلك (مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنه ) خ ح ٢ ( الاحكام ) مح ١٥٦ .

١٢ ـ وكل مسئول عن رعيته. ومن الخطأ أن تلقى التبعة على الوالى العام فكل إنسان له حق وعليه واجب، يرتبط بمدى السلطة الممنوحه له (كلـكم راع وكلـكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة

عن رعيتها ، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته ، وكلـكم راع ومسئول عن رعيته ، وكلـكم راع ومسئول عن رعيته ) خ حرر (الجمعة) ص٧٠٠٠

١٣ ـ وهذه فكرة عن أنظمة الحسكم فى أمة من الأمم ، وعن شىء مما سيحدث لهذه الأمة ، يرسم لهم طريق النجاة من تسكالب المتكالبين (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وإنه لا نبى بعدى . وسيكون بعدى خلفاء في كثرون . قالوا : يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال . أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم ، واسألوا الله الذى لكم فان الله سائلهم عما استرعاهم ) خ ح٧ ( بدء الخلق ) ص٥٤ .

15 - وإذا كانت مظاهر الديمقر اطية تبدو واضحة بمقدار صلة الحاكم بالمحكومين واندماجه معهم واقترابهم منه - لاتمنعهم حواجز ولا يحيل بينهم وبيئه أبواب - فان الإسلام قد سبق لتقرير هذا المبدأ ودعا الحاكم أن ينزل لرعيته يتعرف مشاكلهم ويعمل على حلها ( من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم - إحتجب الله دون حاجته وخلنه وفقره يوم القيامة ) .

10 - وشر الناس هم المتكبرون على رعيتهم (إن شر الرعاء الحطمة) (1)
17 - والعلاقة بن الحاكم والمحكوم والشعور المتبادل مقياسان للديموقر اطية ـ فاذا كان الحب والدعاء الحالى من الرياء هما مظهرا العلاقة كانت الديمقر اطية . واذا كان البغض والنفاق كانت الديكتا تورية (خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليه و وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم . قلنا: أفلاننا بذهم قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة )

١ ــ اسم من اساء النار . ورجل حطمة أى كثير الآكل . والمراد العنيف على رعيته .

١٧ — وعلى المسلم أن يكون وفياً بما تعهد به لحاكمه . فإذا تحلل من هذا الوعد من غير مبرر كان قد انحل من الإسلام . ومن لم يكن مؤيداً أومعارضا فقد رجع بنفسه إلى مظالم الجاهلية (من خلع يدا من طاعة لتى الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .

٧٨ - وطاعة الحاكم واجبة - سواء كانت فى صالح المسلم أوضد مصلحته الحاصة ، فعليه أن يسمع ويطيع ، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة فإذا أمر بمعصية ولوكانت فيها مصلحته فانه لا يلتزم بها شرعاً . ومقياس الطاعة والمعصبة الموافقة لأمر الشارع والبعد عنه (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فاذا أمن بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) خ ح٧ ( الحور ) ص ٢١ .

١٩ – وقد بين لنا رسول الله خدير ما يعلمه لنا ، وحذرنا من شر ما يتوقعه لنا . وأشار إلى ما يواجه الأمة فى حياتها ، وكيف الوقاية من شره ، وما الواجب عمله ( إنه لم يكن نبى قبلي إلاكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم . وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تذكرونها . وتكون فتنة برقق بعضها بعضا ، وتجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ، وتجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ، وتجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه هدده – فن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليؤت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن يحب أن يؤتى إليه ، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع . فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) .

ب \_ ومن الناسمن يسأل حقه ولا يعرف حق غيره ، وتلك بلية وإن كانت في الحكام فهى أشد و أخطر ، وقد كره النبي أن يسمع سؤالا في هذا المعنى فأدار وجهه تقديراً وأسى لما قد تحدثه هذه الظاهرة الحطيرة في المجتمع

الإسلامى (أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه . ثم سأله . فقال له النبى : إسمعوا وأطبعوا فإنما عليهم ما خلوا وعليكم ما حملتم )

٧١ – ومن يحرص على الإمارة و توليها يجب أن يحرم منها فإن حرصه عليها دليل على أما نيته وعدم شعوره أنها خدمة وعب ثقيل يسأل عنه عند الله والناس . فان جاءت بها الظروف إليه من غير طمع فيها فعليه أن يستعين بالله ، وأن يقبلها ، وسيعينه ربه ويسدد خطاه ( لاتسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ) خ ح ٧ ( الأيمان والنفور ) ص ١٤٨

و المعتملة على المحاشية دخلكبير في سلوك الحاكم. وهي عنو ان لما ينطوى عليه نفسيته من خير أو شر . ويجب أن يكون مؤثر افيهم أكثر من تأثره بهم ، والإ انقلبت الأوضاع وصارت الأمم تحكم من وراء ستار يدير شؤنها من لم تعرفهم وترضى عنهم ، والموفق من هداه الله ( مابعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلاكانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشرو تحضه عليه ، والمعصوم من عصمه الله ) خ ح ٢ ( القدر ) ص ١٤٨

٣٧ - وتوفيق الله للحاكم أن يختار حاشيته من الأخيار دليل على رضى الله عنه . فان اختار الأشرار فقد تخلى الله عنه وتركة لنفسه وهواه، ولسوف يبرأ كل شيطان منه ( إذا أراد الله بالامير خيرا جعل له وذير صدق - إن نسى ذكره وإن ذكر . أعانه واذاأر اد به غــــير ذلك جعل له وزير سوء أن قسى لم يذكره وإن ذكر لم يعنه )

٢٤ ـ وعلى الحاكم أن يكون بصيرا في اختياد من يتعاونون معه الأثهم يمثلونه وفي الحديث : ( إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا حرص عليه ) ۲۵ ـ وعليه أن يجتهد فيما يعرض عليه ، باذلا قصارى جهده فى تحرى العدل قدر استطاعته ـ وما عليه جناح بعد ذلك بل هو مأجور أصاب أو أخطأ ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر) خ ح ٢ ( الإعتصام بالكتاب والسنة ) ص ١٩٢ .

٣٦ - و يجب أن يكون شعار الحاكم ما أعلنه الصديق : الضعيف فيكم قوى حتى آخذ له حقه، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه . ومهمة الحاكم إنصاف المظلوم . وفوق أن هذا واجبه فإن الله يكافؤه يوم القيامة و يعصمه من العثرات . وكل من ساعد مظلوما فله تلك البشارة ( من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الاقدام) .

٧٧ ــ ومن المروءة إذا علم الناس مظلوما قد يدينه الحاكم لأن الحجة مع خصمه الظالم . والحاكم يقضى بظواهر الأمور فعليهم أن يشفعوا له من أجل تبرئته ، لا يقبلون على شفاعتهم مكافأة ( من شفع شفاعة لاحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر )

٢٨ ـ وليس للحاكم أن يروع متهاإلا بالحق. وقد اختلفوا في ضربه.
 ومما يؤثر عن أقوال الصحابة مارأيت جورا أشبه بالحق من هذا. وفي الحديث: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما).

. ٢٩ ـ وعليه أن يمكنه من الدفاع عن نفسه ( من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه اقد يومالقيامة ) .

. ٣ - والدين يتعالون على الناس ويتكبرون عليهم بغير حق أو يترفعون عنهم لما لهم من جاه ، فإنهم لاوزن لهم عند الله (محشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان )

٣١ ـ والمستهزئون بالناس يفعل جم كما فعلوا ( إن المستهزئين بالناس.

يفتح لأحدهم فى الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم – فيجىء بكريه وغمه . فإذا جاء أغلق دونه . ثم يفتحله باب آخر فيقال له هلم هلم. فيجىء بكربه وغمه . فإذا جاءه أغلق دونه . فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفنح لهالباب من أبواب الجنة فيقال له هلم – فما يأتيه من الإياس ) .

٣٧ ـ و لا يصح أن يوقف الحكم على قبيلة دون الآخرى ، كما لا يصح أن يكون المؤهل للولاية كونه من سلالة الوالى السابق ـ بل يجب تكافؤ الفرص فى مجتمع مفتوح ( إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى : ألاإنى جعلت نسباً وجعلتم نسباً : فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان \_ فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم ) .

٣٣ - وكم كنا نحكم بالانساب . وإذا كان الحكم الديموقر اطبى يقوم على أساس من الإختيار الحر الطليق والحالى من أى استبداد ، فإن الناخبين يجب أن يبتغوا المصلحة العامة بعيدين عن التعصب لحزب أو جماعة ، فالكلمة أمانة يحب أن توضع فى موضعها . وإذا كانت الديموقر اطية الحديثة تمنح الغوغاء والحمق حق الإختيار .. فإنه ليس من العدل فى رأيناأن يتساوى رأى المفكرين بالسنج من الناس ، وإلا فسوف تكون النتيجة تفوق الاى على العبقرى ، وفوق هذا أنهم يحدثون شفباً فى وقت يحتاج إليه المرء أن يكون هادئاً يوازن بين المرشحين . وكم نشاهد معارك دامية من أجل الإنتخابات حتى سمعنا من يقول إنها من دسائس المستعمر ، ليوقع الناس فى العداء والشحناء ، وهذا بيتعاد عن الإسلام وتعاليمه (لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) خ ح ١ (العلم ) ص ٢٠٠

٣٤ ـ وقد تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسكالب الذي سينسى الناس من أجله دينهم (ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الامة وهى جميع فاضر بوه مالسيف كائنا من كان).

( د۳ ) والذين لا يتحرون الحقائق فيأخذونالبرىءوالمسىء فقد برأ منهم الله ورسوله ( من خرج على أمتى يضرب ارها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا ينى بعهد ذى عهدها فليس منى ولست منه ) .

( ٣٦ ) وعلى الحاكم أن يكون حليها يعطى للناسمن الفرص ما يمكنهم من مراجعة أخطائهم ( لا حلم أحب إلى ان من حلم إمامورفقه ، ولا جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل إمام وخرقه ) .

( ٣٧ ) وشاورهم فى الأمر، وأمرهم شورى بينهم، وأساس الحكم السليم أن يقوم على الشورى \_ فهى طريق الرحمة بالأمه حيث تقدم للحاكم مجموعة من الآراء تنير له الطريق، وترشده إلى السبيل القويم، ومن ترك المشورة فسوف يبقى وحده فى متاهة لا مرشد له فيها ولا معين ( إن افله ورسوله غنيان عنها . ولكن جعلها رحمة فى أمتى \_ فن شاور منهم لم يعدم رشداً ، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا ) .

( ٣٨ ) وللشورى قواعد يجب أن تقوم عليها من ابتغاء الحق وإقرار الأكثرية له ، ولا يناقش فى أمر فرغ منه ، وتقويم المعوج، والإخلاص، والشجاعة ( إذا رأيت أمتى تهاب أن تقول للظالم يا ظالم ــ فقد تودع منهم )

( ٣٩ ) وعلى الحاكم أن يعود رعيته الصراحة ، وأن يشجعهم على النقد البناء \_ لا يعاقبهم ولا يؤاخذهم على نقد فيجبنوا ( لا يحقرن أحدكم نفسه . قال : يرى أن لله عليه مقالا ثم لا يقول فيه . فيقول الله : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس . فيقول : فإياى كنت أحق أن تخشى ) .

(م ٨ - نظرات السنة)

(٤٠) ومسئولية الحاكم مقررة شرعا، فيدافع عن أمته و يتحرى مصلحتهم، ويتجنب الأخطار التي تهددهم ، (وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقيبها فإن أمر بتقوى الله وعدل فان له بذلك أجرا . وإن قال بغيره فإن عليه وزرا ) خ ح ٢ ( الحود ) ص ٢١ ٠

(٤١) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الحاكم أن يأمر بالمعروف وينهي عن المشكر ، وعلى الجند والسلطة التنفيذية أن تنفذ أوامره ، ويروى أن قائداً أمر جنده أن يدخلوا النار فلم يطيعوه . فنقل ذلك للنبي فقال : ( لو دخلوا نار الدنيا ما خرجوا منها إلى يوم القيامه ــ الطاعة في المعروف ) خرح ( غزوة الطائف ) ص ٨٧ .

( ٤٢ ) وعلى الحاكم ألا يتجسس على رعيته . ومن تتبع عورات الناس فضحه الله يوم القيامة . ولا تجسيسوا واجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم . وما من أمة سلط عليها التجسس إلا شاع فيها النفاق وإخفاء الحقائق ، وأرهقها كبت تنحين فرصة للتنفيس عن نفسها، ولا يصح أن يخلط بن التجسس المشروع على الأعداء والتجسس على الرعية المنهى عنه . وعلى الحاكم أن يقضى بالظاهر ( إنى لم أومر أن أنقب فلوب الناس ولا أشق بطونهم )(1).

( ٤٣ ) ولا يصح أن تتسع صدور الأمة لمهاترات تدور على ألسنة بعض الكتاب من مساواة المرأة بالرجل فى كل شىء ، وإن كان يجوز أن تتولى بعض المناصب — فلا يجوز أن تتولى الولايه العامة (لن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة ) خ ح ٢ ( حديث كعب بن مالك ) ص ٩٦ .

<sup>(</sup>١) خ ٢٠ ( الطائف ) ص ٨٨٠

# ه الموضوع الخامس عشر هي. ( الصلاة ومقدماتها ﴾

(١) تناولت كتب الفقه هذا الموضوع باعتبار الأحكام المتعلقة به من حيث الصحة ، أو البطلان ، أو الأركان ، أو الشروط والسنن وغير ذلك . أما نحن فسوف نتناول هذا الموضوع من حيث الصلة بالحياة الإجتماعية والنظام الإجتماعي وان كنا قد نعرض لبعض الاحكام الفقهية التي تتصل قريبا بالحديث .

ومقدمات الصلاة كالوضوء والمسجد والآذان وغيرها . وأول ما نبدأ به هدا الموضوع ما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات فا أحوج العبد إليهما . وقد أفردنا للصلاة موضوعا لأهميتها وكثرةما ورد فيها . ولا شك أن تعلق القلب بائلة يملأه خير عميم . فاذا انزلت بالمرء نازلة و توضأ فقد أذهب عنه الشيطان الذى قد يقوده إلى ما يندم .

وقد أقام الله أماكن تعرف بالمساجد لتتلاقى فيها الجماعة المسلمة التى قد تباعد بين أفرادها مشاغل الحياة .

والعمل عبادة ، لكن لا ينبغى أن يستغرق كل وقت الإنسان لئلا تنسيه زحمة العمل صلته بربه وبسائر الناس .

( ألا أدلـكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يارسولالله . قال: إسباغ الوضوء على المـكاره ، وكـثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلـكم الرباط ) .

وإسباغ الوصوء على المكاره التوصو عند نزول المكروه. ولا نميل إلى

أمه استعال الماء فى البرد الشديد لأن ذلك عسر وحرج ـ وما جعل عليكم فى الدين من حرج . وانتظار الصلاة لا يقتضى الإنقطاع فى المسجد . فإذا خرج لعمله ثم انتظر الصلاة فهو انتظار للصلاة .

(٢) والصلاة فى أى مكان جائزة إلا فى الأماكن التى نص الشارع على كراهة أو تحريم الصلاة فيها :كالمقبرة والمزبلة والسوق وغيرها ، لـكن المسجد يسن او يجب صلاة الفرائض فيه (من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلاكما غدا أو راح) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٥٨ .

(٣) ومن الحرص على الوقار والمحافظة على الهيبة أى يأتى الإنسان إلى الصلاة فى سكينة غير مسرع ولا مهرول فنية المرء خير من عمله، فليأت إلى الصلاة فى خشوع (إذا أقيمت الصلاة فلا تأثوها وأنتم تسعون. وأتوهاوأنتم تمشون. وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) خ ح ١ (بدء الآذان) ص ٥٦، ٧٥٠

(٤) وليلزم الإنسان السكينة فى كل أحواله (أيها الناسعليكم بالسكينة فان البر ليس بالإيضاع) خ - ١ (الحج)ص١١٢ .

(ه) وظن بعض الناس أن ما فى الصلاة من مساواة تفرض على الغنى أن يتحمل أقذار أولئك المهملين الذين يأتون إلى المساجد بثياب ملوثة تنبعث منها رائحة كريهة ، وهؤلاء جهلة بالإسلام و تعاليمه، وينفر ون الناس منهم فإن الصلاة مؤتمر جماعى يتقرر انعقاده . ولابد لمن يحضر ذلك المؤتمر ألا يؤذى غيره على الأقل إن لم يقدم منفعة لغيره . وانظر إلى الحديث فى التأهب للمؤتمر العام الاسبوعى . (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم ينصت إذا تنكلم الإمام إلا غفر له ما بينسه و بين

الجمعة الأخرى )خ ح ١ ( الجمعة ) ص ٧٠ ٠

(٦) وعليه ألا يضايق النـاس فى بجالسهم ولا يزاحمهم ( خير المجالس أوسعها ) .

(٧) وللمحافظة على شعور الجماعة وإحساس أفرادها ،دعا الإسلام المسلم أن يتطهر قبل الصلاة فإنه عبادة ومصلحة للفرد والجماعة (إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضو فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) خ ح ١ (الوضوم) ص ٢٢ .

( ) وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس أركان فى الوضوء فإذا كانت الغرة والتحجميل غسل الوجه والرجلين لانهما أبرز ما فى الإنسان فقد توضع أقدام من فى الصف الأول فى وجوه من فى الصف الثانى فاعتنى الإسلام بغسل القدمين باهتام وكذا غسل سائر الاعضاء. وفى الحديث: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء).

( ٩ ) والذى يكفر الخطايا هو الوضوءالحسن المستوفىللاركان والشروط ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره ) •

(١٠) وفى الصلاة أبواب من الخير قد يحهلها البعض ولا يهتمون بها كالجلوس فى الصف الأول سلنيل من فضل الله ورحمته . وكالآذان لأنه دعوة إلى الطدى ، وللداعى مثل أجر الفاعل ، وللذهاب إلى الصلاة فى المسجد فى الأوقات التى يشق على المسكاسلين أن يصلوا صلاتهم فى المسجد فى تلك الاوقات (لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الاول ثم لم بجدوا إلا أن يستهموا الله عليه لاستهموا عليه ، ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ،

<sup>(</sup>١) يقترعوا.

ولو يعلمون ما فى العتمه والصبح لا توهما ولو حبوا<sup>(١)</sup>)خ ح ١ (بدء الاذان ) ص٥٦ .

11 - ولما مثل النبى للصلاة فى تكفير الذنوب لاحظ فى المشبه به أن يكون له صلة بالوضوء الذى هو مظهر للنظافة ، لا يبقى من أقدار عالقة بالبدن شيئاً (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئاً . قال: فذلك مثل الصلوات الحنس يمحو الله بهن الخطايا ) خ ح ( (مواقيت الصلاة ) ص ٥٠٠.

١٧ ـ وقد أشار إلى أن الحكمة من تكرار الصلاة فى كل يوم هى تذكير العبد بما قد ينساه ، ولو طال نسيانه لربه لا نقطعت صلته به . ولذلك دعا للوقوف بين يديه مراجعة لماضيه وفى معنى الحديث : (إن رجلا أتى النبي وقد أصاب قبلة من امرأة أجنبية فجاء يبكى على خطيئته . فلما صلى في جماعة مع النبي أنزل الله قوله : إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين ) خ ج١ (مواقيت الصلاة ) ص . ه

١٣ ـ والصلوات تكفر عن الإنسان الصغائر فقط . أما الكبائر فطريق تكفيرها التوبة منها ( الصلوات الحنس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر ) .

۱٤ \_ وهناك بعض الصلوات يزيد ثواب من حافظ عليهـا ( من صلى البردين (۲) دخل الجنة ) خ ح ۱ ( مواقيت الصلاة ) ض ۱۳ .

التي هي البعض في تشييد المساجد ، مع أن المساجد التي هي أقدم منها في حاجة إلى ترميم وإلى من يعمرها بالصلاة فيها . فنرى مساجد

<sup>(</sup>١) على أيديهم وأرجلهم . (٢) الصبح والعصر

ضخمة البناء خربة من نفوس علوءة بالحيوية لا ترى فيها إلا العجزة والعاطلين وماكات المساجد هكذا . لقد كان مسجد النبي مسقفا بالجريد تمطر السهاء فتبلل أرضه ، ربها دخلته المكلاب ولا باب فيه يحجزها ، ومع ذلك فقد خرج ملائكة البشر ومؤدبي الجبابرة وفرسان الميدان . أما اليوم وقد عجز الناس عن بناء النفوس يستبدلون بها إقامة أبنية ثم يتركونها خربة لا أحد فيها يسبح الله . وفي رأينا أنه لا يصح الشروع في بناء مسجد مالم يضتى المسجد القديم بالناس - كى لا نفرق الجماعة و نعرضها لا ناس جهلة يؤمونهم في الصلاة فيفسدون عقائدهم بما ينشرونه من خرافات . فلما جاءقوم يشكون في الصلاة فيفسدون عقائدهم بما ينشرونه من خرافات . فلما جاءقوم يشكون أبعدهم إليها عشى فأ بعدهم . والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام ) خ ح 1 ( بدء الآذان ) ص ٧٥ .

١٦ - والخطوة إلى المسجد ترفع صاحبها درجة وتحط عنه بها خطيئة
 ( بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) .

١٧ ـ وترددالإنسان على المسجد وابتغاؤه وجه الله ـ دليل على أنه من أهل الصلاح ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالجنة ) .

1/4 - وإذا فرغ الإنسان من عمله اليومى وذهب إلى المسجد يستحب له أن يمكث فيه حتى يصلى العشاء ، ليعلم حال الجهاعة ولينصت إلى المواعظ . وقد سبق أن بيذت أن انشغال الرجل بالصلاة وهو فى عمله يعد انتظاراً منه للصلاة التى تليها ( لا يزال أحدكم فى صلاة مادامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ) خ ج 1 ( مواقيت الصلاة ) ص ١٥ بالمعنى .

١٩ ـ واختلف فى حكم الجاعة فى الصلاة ـ فقيل هى فرض، وقيل واجب
 كفائى، وقيل سنة والمؤكد أن الشارع توعد المتخلفين عنها بلا عذر بعذاب

شدیدکاد أن ینزله بهم ورماهم بالنفاق (والذی نفسی بیده لقد هممت أن آمر بحطب فیحتطب ، ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ، ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم أخلف إلى رجال فأحرق علیهم بیوتهم ) خ ۱۰ (الاذان ) ص ۷۰۰

٢٠ ـ والمنافقون وإن قاموا إلى الصلاة كسالى يراءون الناس، فإنه يثقل على عليهم آداء صلاتين لأنهما يتطلبان من يدا من الجهد. (ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الصبح والعشاء) خ ح ١ ( الأذان ) ص ٧٥ ٠

٢١ - و في الاعمال فاصل و أفضل. وآداء الصلاة في و قتها من أفضل الاعمال.
 وقد سوى الحديث في الفضل بين آداء الصلاة في الوقت و بر الوالدين و الجهاد لأن في كل منهما صلة بين العبد ومن له فضل عليه ( أي الاعمال أفضل ؟ قال: الصلاة على و قتها . قلت : ثم . قال : بر الوالدين . قلت : ثم . قال : الجهاد في سبيل الله ) خ ح ١ ( مو اقيت الصلاة ) ص ٥٠ .

٢٢ ـ وقد جعلت الصلاة مظهراً أولا من مظاهر الإسلام . وقد صح :
 ( إن بين الرجل و بين الشرك والكفر ترك الصلاة ) .

٧٧ ـ ومن الأمور التي جعلت الناس يتهاونون فى الصلاة ولا يؤدونها ما أشيع من أن الإسلام يكتنى من المرء بكلمة التوحيد. وإذا لم يأت بسائر الأركان فهو مسلم عاصى ، ولا نميل لهذا الرأى . ولا يوجد مسلم عاصى لانه اجتماع النقيضين ـ فيكون المعنى مطيع عاصى . ولكن يوجد مسلم تا نب . والإسلام كل لا يتجزأ ـ فن ترك ركنا منه فليس بمسلم ما لم يجدد إسلامه فيأتى بهذا الركن الذى ضيعه ولا حاجة بنا إلى تأويل النصوص الواضحة فيأتى بهذا الركن الذى ضيعه ولا حاجة بنا إلى تأويل النصوص الواضحة (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ـ فن تركها فقد كفر) .

٢٤ ـ والصلاة مظهر من مظاهر النظام: ففيها صفوف معتدلة متراصة مستقيمة ، تتحرك بحركة واحدة صامتة ، تتبع إمامها من غير تخلف

( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها : فقلنا : وكيف تصف ؟ قال: يتمون الصفوف الأول وينتراصون فى الصف ) .

وه ـ وليصف الرجال أولا ، ثم الصبيان ، ثم النساء منفصلات بعيدات عن صفوف الرجال (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها . وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) .

٢٦ ـ ومع هذه التعاليم الدقيقة نرى فى المساجد صفوفا غير مستقيمة ،
 متبعثرة غير متحدة الحركة ـ فهذا راكع وذاك رافع ، وهذا كله نقص فى الصلاة ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) .

٧٧ ـ وأحيانا نجد الإمام عن يمينه واحد وعن يساره أربعون ـ وهذا خروج على النظام . فالمطلوبأن يقف الإمام فى الوسط وأن تكمل الصفوف ـ فن صلى وأمامه فرجة يمكن أن يقف فيهـا ، فصلاته باطلة فى الراجح ( وسطوا الإمام وسدو! الخلل ) .

٢٨ ـ وصلاة الفرائض في المساجد . أما النوافل فني البيوت بعداً عن الرياء (صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبه) خ ح ١ ( الأذان ) ص ٣٠ .

٢٩ ـ ومن الصلاة ما تجب أو تستحب بسبب ؛ كدخول المسجد للجلوس فيه ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) خ ح ١ (الصلاة) ص ٣٤ .

. ٣ ـ هذا بالنسبة للمكان . أما بالنسبة للزمان فتستحب الصلاة عند تجدد ألوضوء . وهى من أفضل الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة ( يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فإنى سمعت دق نعليك بين يدى في الجنة ؟

قال: ما عملت عملا أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ماكتب لى أن أصلى )

٣١ ــ وصلاة الجمعة فرض عين على الصحيح ، شدد الشارع على من تركها ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) .

٣٧ – وفى يوم الجمعة ساعه يتجلى الله فيها على المتقربين إليه بصالح الأعمال رفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه ) خ- ١ ( الجمعة ) ص ٧٧ .

٣٣ ــ وقد أخفاها ليتحراها الناس وليزداد عملهم ، وإنكانت بعض الآثار أشارت إلى تحديدها (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة).

٣٤ ــ وعلى المأموم أن يتبع إمامه لا يسبقه ولا يتأخر عنه . (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل رأس الأمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٦٠

٣٥ ــ ولا بد من الخشوع فيها . ولكن يتفرغ القلب لله جاءالحديث : ( لا صلاة بحضرة طمام ولا هو يدافعه الاخبثان (١) ) .

٣٦ ـ ومن الناس من يرفعون أبصارهم إلى أعلى وهم فى الصلاة . وهذا مخل بالخشوع . ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم ؟ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٦٢

٣٧ ـــ ومن الناس من يقف في صلاته غير ثابت . وهذا يعد انتقاصا

من الصلاة ( الإلتفات في الصلاة إختلاس الشيطان من صلاة العبد ) خ ج ١ ( الأذان ) ص ٦٢ .

٣٨ – وعلى المصلى أن يكون فى مكان بعيد عن طريق الناس حتى لا يعرضهم للإثم ، ويعرض نفسه للعبث حين يدفعهم من المرور ببن يديه . وعلى الاقل يتخذ لنفسه سترة لايتجاوز بها مكان سجوده ( لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لـكان أن يقف أربعين خيراله من أن يمر ببن يديه) خ ج ١ ( الصلاة ) ص ٤٩ .

٣٩ - ويحرم تكرار الجماعة في الوقت الواحد وفي المسجد الواحد،
 لأن ذلك يمزق الوحدة ويفرق الآمة في مكان هيىء لتتحد الآمة فيه (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

٤٠ وليسكل مصلى تقبل منه، ولكن تقبل بمن أداهاكما أمر، وحملته على الفضائل ونهته عن الرذائل (إنما أتقبل الصلاة بمن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلق ، ولم يبت مصرا على معصيتى ، وقطع النهار فى ذكرى ، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب) .

 ١٤ - ولايتنافى مع التواضع أن يذهب الإنسان بثوب تظيف إلى المسجد لحضور الجماعة ، بل ذلك هو الواجب أوالمسنون . ( ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثو بين ليوم الجمعة غير ثوبى مهنته ) .

73 - وقد سبق أن الوضوء عبادة وإعداد للمسلم، ليكون فى الجماعة فى مظهر حسن تتنبعث منه رائحة طيبة (حبذا المتخالون من أمتى. قالوا: وما المنخالون؟ قال : المتخالون فى الوضوء، والمتخللون من الطمام) اما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاف وبين الأصابع. وأما تخليل الاسنان فمن الطعام (إنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى).

سى و ليست الصلاة و لا المسجد و لا الإعتكاف بحواجز تمنع العبد من فعل الحير ، بل هى إعداد له وحفز على المسارعة فى كل ماهو نافعومفيد للناس . كان ابن عباس معتكفافى مسجد النبى ـ فدخل عليه رجل مهموم من ديون حل أجلها . فعرض عليه ابن عباس أن يكلم دائنه . فقال له الرجل أنت معتكف وقد حل الأجل ؛ والمعتكف لايخرج من المسجد لمثل هذه الحاجة ( فد معت عينا ابن عباس وروى : من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين . ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين)

٤٤ - ومن السنة أن يعود الرجل أبناءه على الصلاة ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ) .

ه؛ - ومن تطهر فى بيته واتجه الى المسجدكان زائراً لله . ( إن بيوتى فى الأرض المساجد ، وإن زوارى فيها عمارها - فطوبى لمن تطهر فى بيته وزارنى فى بيتى ، وحق على المزور أن يكرم زائره ) .

٤٦ ـ وقد سبق أن المساجد يشرع فى بنائها عند ازدحام المسجد ، وعند ذلك فلمكل من ساهم فى بنائها أجر عظيم (من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيأته فى الجنة ) خ ج ١ ( الصلاة ) ص ٤٤ .

٤٧ - ومن الناس من يشككهم الشيطان فى صلانهم ، فيلتى فى روعهم أنهم ليسوا على وضوء ، أو أن شيئًا خرج منهم نقض وضوءهم . وفى هذا المعنى جاء الحديث : ( لا ينصرف المصلى حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) . خج ١ ( الوضوء ) ص ٣٣٠ .

٤٨ — ومنهم من يصلى مكشوف الظهر والبطن . وصحيح أن عورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة أو هي ستر القبل والدبر . وعلى كل حال

فإن من الأفضل أن يستر الإنسان كل بدنه لأنه من الزينة التي أمرنا أن نأخذها عندكل مسجد أى صلاة . ومن هنا جاء النهسي للسكراهة ( لايصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء) خ ح ١ ( الصلاة ) ص٣٧٠٠

٩٤ – ويجوز أن يتتى الإنسان الأذى وهو فى الصلاة بثوب ونحوه
 (كنا نصلى فيضع أحدنا ثو به من شدة الحر فى مكان السجود) • خ ١٠٠
 ( الصلاة )ص ٠٤

ه ه ـ وقد جعلت الصلاة دليلا على الإسلام . فلا يصح أن يرمى مصلى بالكفر ( من صلى صلاتنا واستقبل قلبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله ـ فلا تخفروا الله فى ذمته ) خ ح ١ (الصلاة) ص ٤٠ .

اه - ومن شك فى صلاته عمل بغالب ظنه أو بنى على الأقل إن لم يكن له ظن راجح . ويستمر فى صلاته ثم يسجد سجدتين بعد السلام أو قبله ، أو إن نقص فقبل وإن زاد فبعد السلام \_ أقوال الفقهاء (إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ) خ ح ا (الصلاة) ص ٤١٤٤٠

٧٥ - ويجب أن يكون الناس آمنين فى المساجد لايؤذيهم الداخلون بعصيهم أو نعالهم . كما أن الآذى يجب ألايقع إلا بالحق فى المسجد أو غيره (من مر بشىء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصلها لايعقر بكفه مسلما ) .خ - 1 (الصلاة) ص ٤٤

٣٥ ــ والمساجد بيوت للعلم والعبادة معا ، لا يمنع أحد من أن يسأل فى أى وقت شاء ولو فى خطبة الجمعة ( سأل رجل النبى وهو على المنبر ماصلاة الليل ؟قال : مثنى مثنى ) . خ - ١ ( الصلاة ) ص ٤٦

١٥ ــ والصلاة الوسطى قيل هى العصر لحديث: ( الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر ماله وأهله ) خ ح ١ ( مواقيت الصلاة ) ص ١٥ .

ه - وقد نهى الشارع عن الصلاة فى أوقات ثلاثة : عند طلوع الشمس، وعند استوائها ، وعند اصفر ارها إلى أن تغرب . وهل النهى مختص با لفر انض والواجبات . أو عام يشمل النوافل والسنن . أو يستثنى ما كان بسبب كتحية المسجد ؟ أقوال للفقهاء . لكن من أدرك سجدة قبل هذه الأوقات

فليتم صلاته وإن خالف فيذلك بعض الفقهاء. وسندنا حديث: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبحقبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) خ ح ١ (مواقيت الصلاة) ص ٥٦.

٥٦ - ومن فاتنة صلاة الصبح فليؤذن لها بحيث يسمع نفسه وليقيم ثم يصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها . وليبدأ بالفجر ، ثم يصلى الصبح لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ناموا فلم توقظهم إلا الشمس . فقال لهم : (إن الله قبض أرواحكم حين شاء . وأمر بالآذان ، ثم صلى بعد ارتفاع الشمس) خ١٥ (مواقيت الصلاة) صهه وأمر بالآذان ، ثم صلى بعد ارتفاع الشمس) خ١٥ (مواقيت الصلاة) صهه

∨٥ — والآذان الصلاة إعلام الناس بها . واختلف فى كيفيته ، وحكمه
 سنة أو واجب بعد الإنفاق على ضله (إنه ايسدع مدى صوت المؤذن جنى
 ولا إنهى ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٥٥ .

٥٨ - وقد تعدا قامة الصلاة آدانا ـ لما فيها من إعلام للصلاة لمن في المسجد .
 ولذا صح قوله : (بين كل آذانين صلاة لمن شاء) خ ح ١ (الآذان) ص ٥٥ ولذا صح قوله : (بين كل آذانين صلاة لمن شاء) خ ح ١ (الآذان) ص ٥٥ - والمتخلفون عن الجماعة زاهدون في الفضل ، يحرصون على الدنيا

( والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناأومرماتين (١) حسنتين لشهد العشاء ) خ حرر الآذان ) ص ٥٧ .

. ٦٠ \_ و إذا سهى الإمام فعلى المأموم أن يذكره بالتسبيح ، والمرأة تذكر بالتصفيق . هذا إذا كان ذلك ينبهه إلى ما تركد . فاذا لم ينتبه كأن يكون نسى سجدة نسجوا له ولم يتنبه ، فلا ما نع عندى من أن ينبهوه بألفاظ القرآن كقوله : اسجدوا لله \_ ولا يعد هذا كلاما لأنه من جنس ما يتلى فى الصلاة (من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٥٥٠

ركوعه وسجوده بالقدر الذى لايخل بالآركان، وأن يختصر في القراءة ويراعى الضعفاء. ومن أراد التطويل فليتنفل وحده وليطل ماشاء حتى لايمل الناس. وفي الحديث: (لولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى يامعاذ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٠٠٠

٦٢ ـــ وما يلتزم المسلمون به فى صلاتهم من تسوية الصف وسيلة لوحدة صفوفهم وكامتهم وأهدافهم- فى الحياة ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٦١ ٠

٣٣ \_ والإمامداع لهم بألفاظ القرآن . وعليه وعليهم أن يؤمنون سرا أو جهرا \_ قولان(إذاأمن الامام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) خ جه (الآذان) ص ٣٤ .

75 ـ ولا يصح التشويش فى المسجد برفع الصوت . ولا مانع من رفع الصوت فى ختم الصلاة إن وجدنا غريبا نعلمه كيفية ختمها ـ وبشرط ألا يكون هناك مسبوق يشوش عليه . وسندنا فى هذا ماروى : ( إن رفع الصوت

<sup>(</sup>١) ما بين ظيا الشاه من اللحم أوهما سهمان يتعلم عليها الرمى

بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) خ ج١( الآذان) اص ٦٨ ·

مه ـ ووقار المسجد وعدم التشويش فيه أمران لازمان خصوصا إذا كانت فيه مواعظ تلقى(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) خ ح 1 (الجمعة ) ص ٧٢.

77 ـ والخطبة في صلاه العيد بعد الصلاة. وأول من خطب قبل صلاة العيد مروان بن الحـكم ليستمع الناس له . والخطبة لصلاة العيد سنة في الراجح . وليس لصلاة الكسوف أو الخوف آذان لحديث : ( كما كسفت الشمس نودى : إن الصلاة جامعة ) خ ح ١ ( الكسوف ) ص٧٠٠

٧٧ ــوإذا تليت آية سجدة سجدلها ولوكان في الصلاة، أو نوى بسجود الصلاة سجود التلاوة إن كان السجود للتلاوة سيحدث خللا واضطرابا بين المصلين. وسجود التلاوة و اجب في الصحيح. ومن لم يسجد عند تلاوة الآية يعاقبه الله في الدنيا أو في الآخرة. ويروى: (من لم يسجد لآية النجم حين تليت \_ وأخذ ترابا بكفه ووضعه على جبهته وقال: يكفيني هذا قتل كفرا. وهذا معنى الآثر) خ ح ١ (سجود القرآن) ص ٧٨، ٧٩٠

مه \_\_ويرخص للمسا فرأن يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء-كل وقتين في وقت ، فيصلى العصر عقب الظهر ، ويصلى العشاء عقب المغرب لحديث : (كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ، ويجمع بين المغرب والعشاء ) خ ح 1 (قصر الصلاة ) ص ١٠٠٠

(٦٩) وعلى الإنسان أن يجتهد حتى يصلى الصبح ولا يضيعها عليه نوم ثقيل. ويروى فى هذا أن على بن أبى طالب قال للنبى لمــا سأله لم لم تستيقظ لصلاة الصبح؟ قال على : (أنفسنا بيد الله فإذا شاء بعثنا. فانصرف النبى و قال . وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) خ ح ( التهجد ) ص ٨١

(٧٠) وإذا تنفل العبد فليتنفل وهو نشيط. وإذا غلبه النوم أو التعب فليسترح. وقد دخل النبي فوجد حبلا فى المسجد تربط فيه نفسها إحدى المؤمنات إن غلبها النوم وهى فىالصلاة. فقال: (لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد) خ ح ١ (التهجد) ص٨٢

(٧١) ولقد كان يخفف الننفل فى ركعتى الفجر (كان يخفف ركعتى الفجر حتى سألت عائشة هل قرأ بأم القرآن؟)(١) .

(۷۲) وصلاة الوتر والضحى سنتان مؤكدتان وإن قيل بوجوبهما (۷۲) وصلاة الضحى، ونوم أوصانى بثلاث : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى، ونوم على وتر ) خ ح ١ (التهجد) ص ٨٣

(٧٣) ولا ما نع من الصلاة نفلا بعد آذان المغرب وقبل صلاته ويروى: (صلوا قبل صلاة المغرب لمنشاء . قالها ثلاث مرات) خ حرر (التهجد) ص

(٧٤) والمساجد كاما فى الفضل سوا. ـ إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاه ، والمسجد النبوى فبألف، والمسجد الأقصى بخمس مائة، والصلاة فى الروضة الشريفة بالمسجد النبوى فيها فضل كبير (مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة، ومنبرى على حوضى )(٢).

<sup>(</sup>١) خم ( التهجد ) مـ ٨٣

<sup>(</sup>٢) خ م ١ ( فضل المساجد الثلاث ) ص ٨٤

<sup>(</sup>م ٩ - نظرات السنة)

(٥٥) وإذا داوم الإنسان على صلاة المن فلا مانع من قضائها. هذا في رأيي لحديث: (أتانى ناس من عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما اللتان أصليهما بعد العصر) خدر (السهو) صـ ٨٥

(٧٦) ويسن التوجه فى يوم الجمعة إلى المسجد مبكراً ليحصل على مريد من فضل الله (إدا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملاتكة يكتبون الأول فالأول \_ فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ) خ ح ٢ (بده الحلق) ص ٣٣ مختصراً .

## الموضوع السادس عشر

باقى العبادات

الزكاة

(١) هى فريضة إسلامية لم تشرع لحل مشكلة الفقر ، ولكن تحل مشكلته بالعمل من القادرين عليه ، وإنما شرعت للتعاطف والتراحم ، وهى حق حيث إن المال مال الله فى أصله ، كان مباحا للجميع ـ لكن الذين عجزوا عن الجصول على حقهم كانوا ضمنا متنازلين لاخوانهم العاملين الذين حصلوا على المال بسعيهم ، فكانت هناك شركة بين العاجزين والقادرين ـ للعاجر ربع المشر ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذه بلهزمتيه يعنى بشدقيه شميقول أنا مالك ، أنا كنزك ) خ ج ١ ( الزكاة ) ص ٩٦ .

(٢) ولسكى تجب الزكاة يجب أن يتسكامل النصاب وأن يحول عليه الحول ، والنصاب محدد فاضلا عن حاجته وحاجة أولاده ، وهو من الفضة مائتا درهم ، ومن الذهب عشرون مثقالا فيهما ربع العشر ، ومن الإبل فى كل خس شاة ، والبقر و الجاموس فى كل ثلاثين بقرة ، ومن الغنم فى كل أدبعين شاة ( ليس فيها دون خس أواق صدقة ، وليس فيها دون خس ذود صدقة ، وليس فيها دون خسة أوسق صدقة ) خ ج ١ ( الزكاة ) ص ٩٦٠ .

وهو يشير إلى الماليات والحيوان والحبوب، والوسق ستون صاعاً .

(٣) والزكاة تطهير للمال ، ولكى تقبل يجب أن تكون من كسب طيب وهى لاتنقص المال ، بل تنميه وتزيده ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ) خ ج ١ ( الزكاة ) ص ٩٦ .

- (ه) ومن أنفق على المحتاج عوضه الله ؛ ومن أمسك أمسك الله عنه فضله ( لا توكى فيوكى عليك) خ ج ١ ( الزكاة ) ص ٩٨٠
- (٣) وتحبون المال حباجما ، وإن الإنسان لحب الحير شديد ، لكن المنفقين يتغلبون على مافيهم من نوازع تنزع بهم نحو البخل فيتوارى مافيهم من عيوب : أما البخيل فلا يكاد يفكر فى الإنفاق حتى يتغلب عليه الشح فيكبل يديه (مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق فلاينفق إلا سبغت أو وفرت عنى جلده حتى تخنى بنانه وتعفو أثره ، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيمًا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع ) خ ح ١ (الزكاة) ص ٩٩ ، ٩٩ ،
- (٧) وقد أوجب الشارع على كل مسلم صدقة مالية لمن عندهم الأموال أو بدنية ، أو كلامية كالنصيحة ، أو عملية كأن يكون تدوة صالحة \_ فإن هذا كله يعد صدقة (على كل مسلم صدقة . قالوا: فمن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ، قالوا: فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملبوف ، قالوا: فإن لم يجد ؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة ) خ ج ١ (الزكاة) ص ٩٩ .
- ( ٨ ) وتقوم الزكاة على أساس العدل ، فليس للمامل أن يضيف أموالا لا زكاة فيها إلى أموال فيها الزكاة ليسكمل النصاب ، كما لا يجوز ، أن يأخذ من النصاب شيئًا ليمني صاحب المال ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) خ ج ١ ( الزكاة ) ص ٩٩ ،

( ٩ ) وكل مايحتاج إليه الإنسان لازكاة فيه ( ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠١

(١٠) ولا يأتى الخير بالشر ، كما لاتجلب الزكاة على صاحبها فقرا ، وفى السنة مثل لهذا : (أو يأتى الخير بالشر ؟ قال : إنه لايأتى الخير بالشر ، وإن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم (١) إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عـــين الشمس فشلطت وبالت ورتعت ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠١ .

(١١) وذكاة الزروع العشر ، أو نصف العشر إن كان قد ستى بتكاليف ( فيما سقت السماء أوالعيون أوكان عثريا العشر ، وماستى بالنضح نصف العشر ) ،

(١٢) وما يحصل عليه الناس من ركاز مدفون فى باطن الارض لايعرف له مالك ففيه الخس ( العجهاء (٢) جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفى الركاز الخس ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠٤ .

(١٣) أما صدقة النطرفهى على الأعيان (٢) فى الراجح ، خلافا للأحناف فإنهم أوجبوها على من عنده نصاب ، ويستحسن أن تؤدى قبل صلاة العيد وفى معنى الحديث ( وأمر بصدقه الفطر أن نؤدى قبل الصلاة ) خ ح ١ ( صدقة الفطر ) ص ١٠٤ .

(۱٤) والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوما يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباهمهم وجنوبهم

<sup>(</sup>١) أي يقرب من القتل.

<sup>(</sup>٢) أى ما تحدثه البهيمة من جروح فى الانسان ـ فهو هدر لانها غير مسئولة .

<sup>(</sup>٣) الأفراد .

وظهورهم ، هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ، وهذا موقف من مواقفهم يوم القيامة ( بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى فار جهنم ، يوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ، ويوضع على لغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل ) .

(١٥) والزكاة تخضع لتشريع الدنيا ، وللحاكم أن يأخذها ثم يعطيها لأهلها ، وله أن يعاقب ما نعيها بإضافة غراءات عليهم فوق الزكأة ، وفى الآثر ( من أعطى الزكأة محتسبا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ).

(١٦) ومن فاته عقاب الدثيا انتظره ذلك الوعيد الشديد ، يوقع عليه فی یوم لاینفع فیه مال ولابنون ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لایؤدی منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائخ من نار فتحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كالمات بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ـ فيرى سبيله إما إلى الجنةو إما إلى النار ، قيل يارسول الله قالا بل اقال: ولاصاحب إبل لا يؤدى منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ماكانت لايفقد منهافصيلاواحدا تطؤه بأخفافهاو تعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يومكان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضيٰ بين العباد فيرى سديله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قيل : يلايسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لايؤدى منها حقها إلا إذاكان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لايفقد منها شيثًا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرعليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالحيل ؟ قال: الحيل ثلاثة : هي لرجل وزر ، وهي لرجل سنر ، وهي لرجل أجر ، فأما الني هي له وزر فرجل ربطها رياء وخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة ـ فسا أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات ، وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات ، ولا تقطع طولها فاستنت (۱) شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأروائها حسنات ، ولا مربها صاحبها على نهر فشربت منه ، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت نهر فشربت منه ، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت الآية الفاذة الجامعة : فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) من ح ١ ( الشرب ) ص ١٤٤ ، ١٤٥ عنصرا .

<sup>(</sup>١) قطعت مرحلة .

### الموضوع السابع عشر

#### الصـــوم

- (١) الصوم عبادة روحية وبدنية ، ومن أركان الإسلام ، وقد رغب الشارع فيه وتوءد بالعقاب من ترك الفريضة منه . وحرم صوم الأعياد وكره صوم العيد الأسبوعى لحديث ؛ (الايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده) خ ج ١ (الصوم) ص ١٣٦٠.
- (٢) وللصائم جزاء لايحصل عليه سواه ( إن فى الجنة بابا يقال له باب الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة للإيدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون ؟ فيقومون فإذا دخلوا أغلق فىلم يدخل منه أحد ) خ ج ١ (الصيام) ص ١٢١.
  - (٣) والصوم نطهير للنفس وإحساس بمراقبة الله وتربية للعرائم .
- وقد سبق أنه يحل كعلاج لغير القادرين على الزواج ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) خ ج ١ الصيام ص١٢٢٠ .
- (٤) والنسيان لايفطر الصائم ( إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )خ ج ١ ( الصيام ) ص ١٢٣ .
- (ه) ورخص الشارع للمريض والمسافر الإفطار (أفطر النبي عند الكديد وهو مساقر إلى مكة )خ ح ١ (الصيام) مـ ١٢٣.
- (٦) ويجرم صوم الدهر كله لما فى ذلك من مشقة ( لاصام من صام الأبد، لاصام من صام الأبد) خ ج ١ ( الصيام ) صـ ١٢٥ .
- (٧) وكل عمل يمكن أن يفسده الرياء إلا الصوم فإن القيام به لارياء

فيه ، وهودليل على مافى القلب من إخلاص ، ولذا فقد اعتبره الله من خالص على المرء لربه ، وكل ما يشعر به الصائم من تعب تعقبة فرحة \_ وهـــذا تصوير صادق للصوم وحكمه (كل عمل ابن آدم له إلاالصيام فإنه لى وأناأ جزى به . والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أوشاتمه فليقل إنى صائم . والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أحايب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح وإذا لتى ربه فرح بصومه ) خ ح ١ (الصيام) ص ١٢١ بالمعنى .

(٨) والذين يصومون يبتعدون عن النار . فى كل يوم يبتعدون عنها جزاء على ماصبروا ( مامن عبد يصوم يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً (١٠) .

(٩) والمفروض من الصيام هو شهر رمضان والندر. ولرمضان فضل عن سائر الشهور ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ) خ ح ١ (الصوم) ص ١٢١٠

(١٠) وكان النبي يقول عند حلول رمضان وفى كل شهر (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام . ربى وربك الله هلال رشد وخير ).

(۱۱) ويستحب أن يتسحر الإنسان ليقوى على عمله (تسحروا فإن فى السحور بركم ) خرح ۱ (الصوم) صـ ۱۲۳

(١٢) ولا يصح للغنى أن يختصر فى الطاعة على بحرد الصوم ، بل عليه أن يطعم الفقر اء الصائمين ليزداد أجره (من فطر صائماً كانله مثل أجره ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ).

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٧

## الموضوع الثامن عشر الحج

- (۱) هو من مقررات الإسلام والركن الخامس من أركان الإسلام. وهو قصد بيت الله الحرام بأعمال وشروط مخصوصة محلما الفقه ، ويظن. بعض الناس أنه كلما زاد النعب فيه كان الثواب أكثر ـ وهذا صحيح بالنسبة للمشقة التى تتولد عن الأعمال المشروعة ، أما التعذيب بالمشى فلا لحديث: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى ، وأمره أن يركب) خ ح ١ (جزاء الصيد) ص ١١٨٠.
- (۲) وقال لمن تذر الحج ماشياً وجاء يتهادى بين ولديه ، (فلتركب ولتهد بدنة ) خ ح ۱ ( جزاء الصيد ) ص ۱۱۸ ب
- (٣) ويجوز الحج عن الغير نيابة ، واختلف هل يجب فى الوكيل أن يكون قد أدى الحج عن نفسه أو لا؟ وهل من فرط فى الأداء وهو صحيح أتنفعه الإنابة وهو مريض؟ الظاهر أنة ينتفع ، وفى الحديث: (إن أمى افتلتت نفسها وأظنها لو تسكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٩٠ .
  - ، والصدقة في معنى الحج ، وجاء حديث بهذا المعنى في العجر(١) .
- (٤) وعلى المسلم ألا يقطع التلبية ويفهم معناها .. فقد تجرد من الدُنيا وأقبل على ربه يقول : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>١) خ ح ١ ( جزاء الصيد ) ص ١١٨ ٠٠

(ه) وإذا عاد الحاج استقبل بالبشر فيقول له مستقبله (حج معرور وعرة متقبلة ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١٠٨٠ (٦) وإذا نظرنا إلى ما يقوله الحاج و يعمله ـ بدت لنا مظاهر النجر د من الدنيا واضحة ، فإذا عاد فإنه يجب أن يظل صورة عملية مستمرة ليكون قدوة صالحة لغيره ، وبعض الناس يمتنع عن أداء هذه الفريضة نظراً الماليمان سوء سلوك الحجاج بعد عودتهم ـ وهذا جهل وإثم كبير ، وماكان العمل المشروع ليرفض من أجل أنة لم يثمر مع فلان وفلان ، فالحج لله على من استطاع إليه سبيلا ، وعن عمر : (لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جندة فلم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين )

(٧) ومن الناس من يؤخر الأداء ويكتنى بأنه ينوى ـ وهذا تأخير في عمل البر ، بل هو تقصير خصوصا عند من يقول الحج مفروض على الفور ، وفي الحديث : (تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له).

(٨) وليعلم المتشدقون بتحكيم العقل في كل شيء أن في أعمال الحج اختبارا للقلوب ولمدى الإيمان، ومتى ثبت فعل النبيله فعلناه قولو لم تستسغه عقولنا، وحكمنا أن عقولنا محدودة وأنها تدرك وتوقن أن رسالة التوحيد لاتعود بالمرء إلى الوثنية، ولكن نسأل أنفسنا هل نعبد الله بهوانا، أو أنه لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وهذا عمر بن الخطاب الفقيه تحدثه نفسه عن الهرولة في الحج فيقول: (فا لنا والرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه ) خ ح ١ (الحج) ص ١٠٩٠٠

(٩) والإسلام يقر الخير ولوكان يعمل فى الجاهلية ، (كان العباس يستى المحجيج فى الجاهلية فلما أسلم استأذن أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل السقايا فأذن له النبى ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١١٠٠

(١٠) ويحرم على الحاج النسوق والرفث والجدال ، ولا يتعرض لقتل صيد إلا بعض الدواب يقتلن فى الحرم ( خمس من الدواب كامن فاسق يقتلن فى الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور ) خ ح ١ ( جزاء الصيد ) ص ١١٧٠

(١١) ومن السنة زيارة المدينة لقبر النبي والمسجد ولما فيها من فضل أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة ، تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد ) خ ح ١ ( فضائل المدينة ) ص ١١٩ ·

(١٢) والمدينة دار الهجرة وبلد الانصار ومأوى المؤمنين ، ( إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها )(١) .

(١٣) والمدينة بلد عصمه الله من الدجال الذى سيظهر فى قرب قيام الساعة (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق) خ ح١ (فضائل المدينة) ص ١٢٠٠

(١٤) والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم وهو مهبط الرحمة ، فيه يتجلى الله على عباده فينفر ذنوبهم ويباهى بهم (ينزل الله إلى السهاء الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السهاء فيقول: انظروا إلى عبادى جاءونى شعثا غبرا صاحين ، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتى ولم يروا عذابى ، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة) .

(١٥) وفضل الله الذي كان ينزل على النبي وصحابته ممتد إلى يوم القيامة (أتانى جيريل عليه السلام آنفا فأقرأنى من ربى السلام وقال إن الله عر وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات.

<sup>(</sup>١)خ ح ١ ( فضائل المدينة ) ص ١٢٠ .

فقال عمر : هذا لنا خاصة ؟ قال النبي : لـكم ولسائر الناس ليرم القيامة ) .

(١٦) والحج من أفضل الأعمال وأعظم القرب، فيجب أن يكون بمال حلال، ليس القائم به مدينا لآحد، وليستسمح من ظلمه من غير أن يتعرض لتحديد جريمته إن كان صاحب الحق فيها لا يعلمها، وليتب إلى ربه - فقد تهيأ للقائة، وفي الحديث: (أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الحجاد، ثم الحج المعرور) خ ج ١ (الإيمان) ص ١٠٠

(١٧) وإذا كان الحج فى زمان معلوم فإن العمرة لم تحدد بزمن ـ وهى الطواف والسمى ، وحكمها سنة ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) خ ج ١ ( العمرة ) ص ١٠١٥ .

(۱۸) ومن حج مستكملا للشروط والأركان مؤديا ما عليه رجع كيوم ولدته أمه وكان من العتقاء ، ومن حظى بفضل عرفات الذى يقول فيه النبى: ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه ) .

(١٩) وما أحسن العمرة إن كان المعتمر صائماً ، أو كانت فى رمضان ـ فغيها من الفضل ما كان يتمناه الإنسان لو تقدم به الزمان ليحج مع خير الأنام (عمرة فى رمضان تعـــدل حجة أو حجة معى) خ ج ١ ( جزاء الصيد) ص ١١٨٠

(٢٠) وإذا اصطحب الحاج طفلا معه كان الطفل متنفلا ، وكان من صحبه مأجورا ( ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ) .

(٢١) ويجوز للحاج أن يتجر ، وأن يبيع ويشترى من غير أن تطغى الشجارة على أعماله فى الحج (كانت عكاظ ، وبحنة ، وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا فى المواسم ، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ).

### الموضوع التاسع عشر الجهاد

الدينية منجها الإسلام للجميع، ولكن قد يضطر لحل السلاح أى إنسان إن الدينية منجها الإسلام للجميع، ولكن قد يضطر لحل السلاح أى إنسان إن هددت نفسه أو منع من نشر مبدئه الداعى إلى السلام والإصلاح. ولقد عاش المسلمون بضعة عشر عاما يتحملون من الآذى حتى أنزل الله و أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وكل آيات القرآن تشير إلى السبب الذى من أجله شرع القتال. والدين تعلموا من النبي دروس الجهاد قد سألوه للموازنة بين حياتهم التي يعيشونها وحياتهم التي يأملون فيها (يارسول الله أرأيت إن يتلت فاين أنا؟ قال: في الجنة. فالتي السائل تمرات كن في يده وقال: ائن عشت حتى آكل التمرات إنها لحياة طويلة ، ثم قاتل حتى قتل) خ ج٢ (غزوة أحد) ص ٥٥

٧ - بهذه الروح العالية تلتى المسلمون دروسهم، وبهذه التوجيهات السامية نشر المعلم دروسه فى صدق وبعد عن الإغراء بالدنيا، بلكان يعد تلاميذه للحرب فى جهتين حرب ضد عدو، وحرب على النفس والهوى وسلطان الدنيا (لغدوة فى سبيل الله أوروحة خير من الدنيا ومانيها) خ ج ٢ ( الجهاد ) ص ١٤

س ــ ولقد كان يعلمهم أن انتظار العدو والاستعداد له أعظم من حياة مليئة بالاستعباد والفساد ( رباط يوم فى سبيل الله خير من الدينا وماعليها ، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ) خ ج ٢ (الحور) ص ١٩

ع ــ والجهاد طاعة لله لاتدانيه طاعة .وللمجاهد أجر ورزق لاينقطع.

وهو معصوم من الذتن التى قد تفسد على المرء دينه (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجرى عليه عمله الذى كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان).

(ه) وقد يظن المفسدون أنهم بجاهدون ، كما قد يظن أعوان الظلمة أنهم بجاهدون . ولكل إنسان أن يدعى أنه بجاهد بعمله . والفيصل بين الحق والباطل هو سبيل الله واعلاء كلمته وأية وجهة تسلك سبيلا غير هذا أو تتجه اتجاها بعيدا عن هذا قليس ذلك بجهاد (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من المنازل) .

(٦) وماجاء من فصل للمجاهدين إنما يعنى طوائف معينه ونفوسا محدة . قلوب حركتها إلى الجهاد شعور ومسئولية ، ونفوس حملها على البدل إيمان بالله ورسله هم رجال لا تلهيهم بجارة ولا يبغ عن ذكر الله ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هؤلاء تكفل الله لهم بالأجر وهم قد قبلوا عهده ( تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق بوسلي . فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو بنيمة . والذي نفس محمد بيده مامن كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم الفيامة كهيأته يوم كلم ، لونه لون دم وريحه ريح ،سك ، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق ذلك على المسلمين ماقعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبداً ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغرو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ) .

(٧) هكذا أمنية بنى ورسول ، وإحساس بشعور من حوله . تكاليف مادية هى التى تمنع المسلمين مز الخروج فى سبيل الله . ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حز نا ألا يجدوا ما ينفقون) يالها من نفرس

طيبة وقلوب مؤمنة جاهدت فى سبيل الله فاستحقت تكريما لايناله إلا بجاهد، والنحق أن كل حاعة تخف عندما توزن بالجهاد (دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ قال: لا أجده، ثم قال: هل تستطيع إذا خربج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطع ذلك؟) خ ح٢٠ (الجهاد) ص ١٤٠

(٨) وإذا كان الجهاد طاعة متواصلة ومن أعظم الطاعات ، فإن الله أفرد له جزاء لم يمذحه لسائر الناس (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين الدهاء والأرض ) خ ح ٧ ( الجهاد ) ص ١٤

(٩) ومن النباس من يملك المسال، ومنهم من يقدر على حمل السيف ولا مال له ــ فإذا تعاونا معاكان كل منهما مجاهدا وحده ( من جهز غازيا فقد غزا ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٧

(١٠) وقد يكون للمجاهد من كان يرعاهم. وكان من الضرورة رعاية مصالحهم حتى يعود إليهم من يعولهم. والقائمون بهذا لهم نصف أجر المجاهدين (أيكم خلف الحارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج).

(١١)وإذا انتقل المرء من الدنيا وأراحه الله من شرورها وأدخله الجنة، فلن يتطلع إلى الدنيا إلا المجاهد فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتكرر استشهاد، فينال عند الله بكل شهادة كرامة ( ما أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع إلى الدنيا وله ماعلى الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة).

(١٢) وذلك الأجر ليس لـكل قتيل، ولحكن الصابر الذى احتسب نفسه عند الله ـ قابل الموت بشجاعة ليس بحريص على الدنيا (إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدير).

(١٣) ولمباحزنت امرأة على قتل ولدها قالت للني أين ولدى ؟ قال لها: فى الجنة ، فسألت عنها فقال : إنها جنان فى الجنة وأن أبنك أصاب الفردوس الأعلى )خ ج٢ ( الحور ) ص ١٦

(١٤) وعندما يرى الشهيد ما أعده الله له لا يحس من وقع القتل إلا بشىء يسير كالمخدر الذى تجرى له الجراحة لا يشعر منها بشىء (ما يجد الشهيد من مس القتل إلاكما يجد أحدكم من مس القرصة ).

(١٥) ومن الناس من يستهين بالحروب ولايفكر في آثارها ولا يدرك من مسئولياتها إلا مجرد كلمات فارغة يحمس بها بعض الناس ، فإذا جاءت الساعة كان أول الهاريين وأعلى الناس صياحا وأغزرهم دموعا على ماضاع. وهذا الخلق لم يرب الإسلام عليه أبناءه ، بل خلق آخر يعودهم المسئولية ويدربهم النبي عليه (لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية . فإذا لقيتموهم فاصبروا ، وأعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ثم قال : اللهم منزل الكتاب وجرى السحاب وهازم الآحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم) من جه الحوو) ص ٢٢

(١٦) والجاهد قريب من ربه يستجيب منه دعاءه (ثنتان لاتردان أو قلما تردان : الدعاء عند النداء ، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا) .

(١٧) وعلى المهرة المدربين أن يسرعوا إلى حمل السلاح إن دعا الداعى، فإن تأخروا فهم العصاة البعيدون عن الاسلام ( من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو فقد عصى ) .

(١٨) وإذا كانت الحروب تتطلب كثرة الإنتاج وتوحيد الجهود فإن الإسلام يقرر هذا المبدأ ويوجب التعاون من الصانع والجندى وسائر الأفراد . فكل من يحتسب بعمله ويرجو به رضوان الله فهو شريك (م.١-نظرات السنة)

فى أجر المجاهد (إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ـ صانعه عتسب في صنعته الخير ، والرامي به ومنبله ) . .

(۱۹) ولقد كانالنبي يحمس الناس ويذكرهم بأبجادهم ( ارموا بني لحيان فإن أباكم كان راميا ) خج ۲ ( بدء الخلق ) ص ٤٣ .

(٢٠) والجهاد ضريبة على كل مسلم قادر عليه ، فإذا انقضت حياته ولم يشترك فى الجهاد إن كان هناك باب للجهاد ، وإن لم يكن فلا أقل من أن يكون مستعدا إليه بجندا نفسه من أجله ، وإلا فإن حياته لم تكن كحياة المؤمنين (من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق).

(٢١) والمتأخرون بسبب الأعذار لهم من الأجركما لو اشتركوا فعلا لأنهم ما منعهم إلا العذر والله أعلم بهم ( إن بالمدينة لرجالا ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلاكانوا معكم ، حبسهم المرض ) خ ح٢ (الحور)ص١٧٠٠

(۲۲) والواقفون فى ميدان القتال تختلف وجهاتهم ، وثواب المرء على ما يعمله وينوى عليه ويخلص فيه ( يارسول الله : الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء \_ فأى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) خ ح ١ ( العلم ) ص ٢١ ·

(٢٣) ولقد عودهم النبي أن الجهاد ليس نرهة بحرية أو رياضة بدنية - بل علمهم أن حرص المجاهد على الحياة ينقص من أجره ، وأن موته أنفع له وأحفظ لكرامة أمته وأبق لكرامة ديته ( مامن غاذية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلاكانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم ، وما من غاذية أو سريه تخفق وتصاب إلاتم لهم أجرهم ) .

(٢٤) والجهاد سياحة الأمة ( إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله عز وجل).

(٣٥) وكما يكون بالنفس يكون بالمال وباللسان ، كل حسب طاقتة (جاهدوا المشركين باموالـكم وأنفسكم وألسنتـكم).

(٢٦) وتجب الكياسة في الحرب ( الحرب خدعة ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ٢٤ .

(۲۷) وكل من قتل فئ سبيل الله فهو شهيد ، وهناك آخرون شهداه لم يقتلوا في سبيل الله (ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال : إن شهداء أمتى إذن لقليل . قالوا: فمن؟ قال : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، والفريق شهيد ) .

(٢٨) ويجب الدفاع عن المال وتقرير حتى الدفاع الشرعى ، ومن أصيب وهو يدافع عن حقه فهو شهيد ( أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قال : هو أرأيت إن قتلته . قال : هو فى النار ) .

(۲۹) والحقوق التي يجب الدفاع عنها هى الضرورات (من قتل دون مالله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) .

(٣٠) ولا يسمو القتال بصاحبه إلا حين يخلص العمل لله غير ملتفت إلى شهرة ولا إلى منصب ، وهكذا لا يشمر العمل إلا إن كان عالصا لله ( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمته فعرفها . قال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت في سبيلك حتى استشهدت ، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قبل ، ثم أمر به فسحب على

وجهه حتى ألتى فى النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها \_ \_ قال : فا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال قارى م \_ فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى فى النار ، ورجل وسع الله عليه وآناه من أصناف المال ثم أتى به فعرفه نعمه فعرفها \_ قال فا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك أعطيت ليقال جواد . فقد قيل \_ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى فى النار ) .

(٣١) فإن لم يبغ شهرة ولكنه اشتهر من غير تدبير منه ولاسعى إليها فشهرته بشارة له (أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمنين).

(٣٢) ولنساء الجاهدين حرمة على القاعدين كحرمة أمهاتهم فى وجوب تكريمهن وتساوى ظلمهن بالظلم الواقع على الأمهات ، وخيانة المجاهد فى أهله تجمله يأخذ من خائنه كل حسناته عند الله (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم . مامن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى . ثم التنمت النبي وقال : ما ظندكم ) .

(٣٣) وللشهيد من النكريم ما ليس لسواه . فيروى أن عبدالله بن حرام والد جابر بن عبد الله لما قتل و نقلوه قال النبي لهم : ( ما زالت الملاقكة تظلله بأجنحها حتى رفعتموه ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٨٦ .

(٣٤) وللقتال نظام يجب أن يتبع ، وكله يوحى بمعانى الإنسانية ، فلا يصح باسم الحروب تجاهل الإنسانية والرحمة (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) خ ح ١ (العتق) ص ١٥٢٠

(٣٥) وقد عرف الإسلام نظام المخابرات واستعمله فى الحروب ضد الأعداء ليتعرف على قوتهم ( من يأتينى بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير أنا . قال النبى: إن لـكل نبى حواريا وحوارى الزبير ) خ ح ٢ ( الحود ) ص ١٨٠٠

(٣٦) وأشار إلى وسائل كسب الحرب من إعداد العدة كل زمان وما يتناسب له: وكانت الخيل تصاوى عندهم المدرعات فأشار إليها ( الخيل معقود في نواصيما الخير إلى يوم القيامة \_ الأجر والمغنم ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٨٠.

(٣٧) وكانت المرأة تجاهد فتقوم بعمليات التمريض ويعرف لها الصحابة حتى قدرها \_ فقد قال عمر (أم سليط أحق بالمرط من بنت بنت النبي . إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٩ .

(٣٨) وعن الربيع بنت معود (كنا نغزوا مع النبي نستى القوم ونخدمهم ونرد الجرحي والقتلي إلى المدينة )خ ح ٢ ( الحور ) صـ ١٩ .

(٣٩) وكأن النبي يعد العدة ويأخذ الحيطة (كان سهرا فقال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذا سمعنا صوت سلاح . فقام سعد بن أبي وقامس بالحراسة ) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٩ .

(٤٠) وكان لا ينسى المواقع التى انتصر فيها والتى انهزم فيها ، إن مر عليها عاد إلى ذاكرته النفر الذين بذلوا أرواحهم معه . كأن يقول عن أحد ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠٣ .

(٤١) وللمجاهد أن يفطر في رمضان ليقوى على العمل ولينال الآجر (كانوا في الجهاد فقال النبي : ذهب المفطرون اليوم بالآجور (١) .

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( الحور) ص ١٩٠

(٤٢) ولا يدرى أحد بعد الآخذ بالأسباب مقدار الصلة بين تلك الأسباب و نتائجها ، لكن على المحارب ألا يحتقر أحداً معه فلعله أن ينتصر به ، وفى الحديث : ( إبغـــونى فى ضعفائكم ـ هل تنصرون و توزقون إلا بضعفائكم ؟) خ ح ٢ ( الحور ) ص ١٩ .

(٤٣) وقد تنبأ النبي بما ستكون عليه الجيوش الإسلامية فقال مبشراً: (أول جيش من أمتى يغزون فى البحر قد أوجبوا، وأول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم)(١).

(٤٤) ومن قواعد الحرب فى الإسلام أنه لا يحارب إلا المحارب دون تعرض للسالمين ، وفى الحديث (أنكر النبي قتل النساء والصبيان )(٢) .

(٤٥) إلا إذا اشتركن فى الحرب فيجوزأسرهن ، وقد كانت المرأة تقوم بدور فعال كما سبق ، وفى الحديث : ( ما تلفت يمينا أو يسارا إلارأيتها أى نسيبة بنت كتب المازنية تذود عنى ) .

(٤٦) وشاركت نسيبة فى حرب اليمامة وفقدت ذراعها وأنفق أبو بكر عليها حتى مانت ، وكانت المرأة تساهم لتنال الشهادة وتحظى بفضل الشهداء الذين جاء فيهم . ( الشهداء على بارق نهر بياب الجنة فى قبة خضراء ، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا ) .

(٤٧) ولما كانت غزوة أحد واستشهد فيها سبعون وتساءل الناس عن مصير الشهداء قال لهم النبي: ( لما أصيب إخوا نسكم جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش ، فلنا وجدوا طيب مأكاهم ومشربهم ومقيلهم

<sup>(</sup>١)خ ح ٢ ( الحور ) ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) يخ ح ٢ ( الحور ) صـ ٢٣ .

قالوا: من يبلغ عنا أننا أحياء فى الجنة نرزق لئلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم ، قال: فأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا فى سدل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) .

(٤٨) وفى سرية مؤتة عندما أصيب القواد الثلاثة: زيدبن حارثة وجعفر، وعبد الله بن رواحة ـ قال النبي عنهم: ( رأيتهم يرفعون إلى الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب ورأيت فى سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن عن سريرى صاحبيه فقلت مم هذا ؟ فقيل لى مضيا تردد ثم مضى).

(٤٩) ولقد كان يهتم بأسر الشهداء ويرعى أبناءهم ويقول فى دعائه لهم . ( اللهم أخلف جعفر ا فى أهله ، وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه . وقال لزوجته : العيلة تخافين وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة ) .

(٥٠) ثم أخذ يقول لأسر الشهداء ويصف أحوالهم (ما يسرهم أنهم معنا . أجل إن الآجر الذي صاروا إليه أحب لنفوسهم وأقر لعيونهم من الدنيا وما فيها ومن فيها ، أما أسرهم فني كنف الله وهـو نعم المولى ونعم النصير ) .

#### الموضوع العشرون القرآن

(۱) هو دستور الأمة ، والمصدر الأول لتشريعها ، ندب الشارع إلى حفظه ، وكرم الله المستمسكين به الواعين له \_ فهمواحد من طوائف ثلاث أجلهم الله ( إن من إجلال الله تعالى إكرامذى الشيبة المسلم ، وحاملى القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه ، وإكرام ذى السلطان المقسط ) .

(٢) ولقد كان العمل بالقرآن مسوغا للتفضيل ومقدما لصاحبه حتى فى الآخرة ، ويروى أن النبي كان يسأل عن قتلى أحد ويقول : (أيهما أكثر أخذا للقرآن ـ ليقدمه فى اللحد يوم أحد ) (١) .

(٣) ويجب قراءته فى الصلاة ، ويستحب قراءته فى غير الصلاة ، فإن التلاوة وسيلة للتدبر وطريق للحصول على الأجر ، ( اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه ).

(٤) والمعول عليه هو العمل بما فيه وليس مجرد ترداده. فقد يكون حجة على التالى الذى لم يعمل، أما العاملون به فإنهم يجيئون يوم القيامة تدافع عنهم أيات كانوا يعملون بها فى الدنيا (يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كأنوا يعملون به فى الدنيا ، تقدمه سورة البقرة وآل عمران ، تحاجان عن صاحبهما ).

( ه ) ولكل إنسان أن يقرأ من الةرآن ما شاء ، لايمنعه عدم تجويده أو تعثر فى القراءة ـ فإنه مأجور ، ويحاول أن يتعلم فلا يصد ، ( الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ، والذى يقرأ القرآن ويتعتم فيه وهو عليه شاق له أجران ) (٢).

<sup>(</sup>١)خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٩١

<sup>(</sup>٢) خ ج ٢ ( تفسير القرآن ) صـ ١١٤ .

- (٦) وللإيمان حلاوة وللقرآن ريح طيبة ، وفى معنى الحديث: (مثل المؤمن الذي يقرأ كالاترجة طعمها حلو وريحها كذلك ، والمؤمن الذي لايقرأ كالتمرة طعمها حلو ولا ريح لها والمنافق الذي يقرأ كالريحانة طعمها مرويحها طيب ، والمنافق الذي لايقرأ كالحنظلة لاريح لها وطعمها مر ) (١) .
- (٧) ولقد كان القراء يحسون بمشاركة الملائكة تستمع لما يقرءون وهذا قارىءكان يقرأ سورة الكهف فرأى سحاجة أظلته ، فسأل النبي فقال: ( تلك السكينة تنزلت للقرآن ) خ ج ٢ ( إسلام أبي ذر ) ص ١٥٠.
- ( \ ) وللقارىء أجر عن كلحرف يقرؤه لايحده عدد ، ولاحرج على فضل الله ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف واللام حرف والميم حرف ) .
- ( ٩ ) والقرآن غذاء روحى ، إذا خلا القلب منه اعتراه الذبول ( إن الذي اليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب ) .
- (١٠) وكلما قرأ حرفا ارتفع به منزلة عندربه (يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت تنلو فى الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) .
- (١١) ومن الكبائر أن يحفظه إنسان أو يحفظ شيئا منه ثم لايردده فيضيع منه (تعهدوا هذا القرآن ، فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل فى عقلها )خ ج ٢ ( فضائل القرآن ) ص ١١٧ .
- (۱۲) ورتل القرآن ترتيلا باخراج الحروف من مخارجها ، والتزام قواعد التجويد ، والحشوع ، وتحسين الصوت ( ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ) .

٠ ١١٨ ، ١١٧ خ ج ٢ ( فضائل القرآن ) ص ١١٨ ، ١١٨ .

(١٣) وللقرآن فضل ، ولبعض الآيات فضل ( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه ) خ ج ٢ ( المغازى ) ص ٧٣ .

(١٤) ويجب صيانة المصحف فلا يعرض للإستهزاء به ( نهىأن يسافر بالقرآن لأرض العدو )خ ج ٢ ( الحور ) ص ٢٣ .

(١٥) ومن يستطيع أن يقرأ القرآن بتجويد فقرأه بغيرتجويد فقد وقع في الحرام ( اعترض ابن مسعود على قراءة بغير مد للفقراء في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ، وأنكر عسلى القارىء قراءته بغير مد ).

(١٦) وتعلم القرآن وتعليمه من صالح العمل ( خيركم من تعلم القرآن ﴿ وعلمه ﴾ خ ج ٢ ( فضائل القرآن ) ص ١١٦ .

(١٧) والقرآن لاتنتهى عجائبه ومعين من المعانى لاينضب كلما ازددت فيه قراءة المكشف لك كما لوكنت لم تقرؤه من قبل ، والمهم العمل (القرآن شافع مشفع وما حل مصدق ، من جعله أمامه قاده ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار ) .

(١٨) وينتفع الوالدان من قراءة ولدهما ، لآن الولد امتداد لوالديه ( من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ، ضوؤه أحسنمن صوّم الشمس فى بيوت الدنيا ، فما ظنمكم بالذى عمل بهذا؟ ) .

(١٩) والتلاوة تدريب للسان على النطق الصحيح ( عليك بتلاوةالقرآن فإنه نور لك فى الأرض ، وذخر لك فى السماء ) .

(٢٠) وعلى الحامل للقرآن أن يكون عزيزا به ، لا يقرؤه فى مكان لا يستمع القرآن فيه ، ويؤسفنا أن نرى أو لئك الذين يقرءونه فى الطرقات ويزهدون الناس فى القرآن بعرضهم الرخيص والبذىء ، هدانا الله وأعزنا بالقرآن (من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه ، غير أنه لا يوحى إليه ،

ولا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ، ولا يجهل مع من جهل وفى جوفه كلام الله ) .

(٢١) ويحتوى القرآن على كغوزمن المعارف يشير إليها باشارات دقيقة وكل قارى. يأخذ نصيبه بقدر استعداده ، وهذا وصف للقرآن بمن نزل عليه القرآن : ( إن هذا القرآن مأدبة الله ، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع - عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيغ فيستعتب ، ولا يعسوج فيقوم ، ولا تنقضي عجائبه ، لا ينبغ من كثرة الرد ، أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ) .

(۲۲) وللقرآن قوم تخصصوا فی أحكامه ، وهم أدری الناس بها ، فیجب الرجوع إلیهم عند الحاجة ( استقر نوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود ، وسالم مولى حذیفة ، وأبی بن کعب ، ومعاذ بن جبل ) (۱) .

(۲۳) ولمجلس القرآن آداب يجب أن براعى ، وكلما زاد الخشوع كثر عدد الملائكة المستمعين ، وقد قال النبي لقارىء حسن الصوت : ( كلك الملائكة دنت لصوتك ، ولو قرأت الأصبحت ينظر الناس إليها الانتوارى منهم ) خ ج ۲ ( فضائل القرآن ) ص ١١٦٠ .

(٢٤) ولعوامل دخيله على الإسلام استهان البعض بمن يعلمون القرآن . مع أنهم من خيرة الناس وأفضلهم ( إن أفضلكم من تعلم اللقرآن وعلمه ) خ ج ٢ ( فضائل القرآن ) ص ١١٦ ، ١١٧ .

(٢٥) ومن الناس من يتلاعب بالقرآن ، يظهر ما يؤيده ولايهتم بما يعارضه ومنهم من يستدال بالقرآن ولا يعمل به فى نفسه ـ هؤلاء لا يؤثرون كثيرا فى غيرهم ، ولكن حين يظهر النفاق منهم ومخدعون البعض ويضللون باسم

<sup>(</sup>١)خ ج ٢ ( فضائل الصحابة ص ٦٠ ).

الدين \_ فينا تبدو خطورتهم واضحة ، يحذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ( يخرج فيكم قوم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصياحكم مع صيامهم ، وعملكم مع عملهم ، ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر فى النصل (١) فلا يرى شيئا ، وينظر فى الريش (٣) فلا يرى شيئا ، وينظر فى الريش (٣) فلا يرى شيئا ، وينظر فى الريش (٣) فلا يرى شيئا ، ويتارى فى الفوق )(١) خ ج ٢ ( فضائل القرآن ) ص ١١٧٠

(٢٦) ويجب الاستماع والإنصات .. وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، ومن الناس من ينصرف عن الإستماع بذهنه ، ولو أنه إنصرف أو اسكت القارئ إن لم يكن غيره يسمع معه .. لوأنه فعل ذلك لكان أقل شرا من سماع ، والقلب، في شرود بعيد عن التدبير عن الندبر ( اقر موا القرآن ما تلفت عليه قلو بكم ، فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) خ ج ٢ ( فضائل القرآن ) ص ١١٨ .

<sup>(</sup>١) جزء من السيف أو السهم .

<sup>(</sup>۲) ما يشرب فيه ،

<sup>(</sup>٣) ما يلزق على السهم ·

<sup>(</sup>٤) يتشكك في النصر.

#### الموضوع الحادى والعشرون الكذب

- (۱) لما كان الكذب يتنافى مع الإيمان أفردت له موضوعا أشير إليه لبيان خطورة الكذب. وأول مانفتح به هذا الموضوع الظن الذى يدور بخلد بعض الناس فيظنون السوء من غير مبرر، وهذا من الكذب (إياكم والفظن فإن الظن أكذب الحديث ) خ ح ٢ الآدب ص ١٤١
- (٢) وكل ما يشكك الإنسان من غير أمارات على التشكك فيجبطرحه حتى لا يعيش الإنسان فى قلق ، وعلى الإنسان أن يسلك كل سبيل مستقيم لاشبهة فيه ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكنبريبة ) .
- (٣) ويمكن أن تجتمع بعض الخصال المذمومة فى نفس المؤمن ولاتخرجه عن الإيمان ، ولكن توجد خصلتان لاتجتمعان مع الإيمان ( يطبع المؤمن على الخلال كاما إلا الخيانة والكذب ) .
- (٤) والكذاب لا يدخل الجنة لآنه ليس بمؤمن \_ إنما يفترى الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله : وفى دركة الكذاب الزانى الذي لم يتب والمغرور الذي لا يعرف قدر نفسه (ثلاثة لا يدخلون الجنة : الشيخ الزانى والإمام الكذاب والعائل المزهو ).
- (ه) وكلما زاد الضرر المترتب على الكذب زاد خطره . ومن اكذب الكذب الكذب على رسول الله لما فى ذلك من خداع (إن كذبا على ليس ككذب على أحد: فإن من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) خ ١٠ ( الجنائز ) ص ٨٨
- (٦) ومن هذا الباب كذب الادعياء المنتسبين للعلم الذين ينشرون الباطل ويلبسون الحق به وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون

- ( يُكُون في آخر أمتى أناس دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولاآباؤكم ، فاياكم وإياهم لا يضلونكم ولايفتنونكم ) .
- (٧) وقد يتهاون المرء في كلمة لا يظنها من الكذب وهي منه . وهذه امرأة تعد طفلها بتمرة فيقول لها النبي (لولم تعطه تمرة كتبت عليك كذبة ).
- (٨) والكذب يحاسب عليه الإنسان باعتبار ما يترتب عليه من ضرد (إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذبية كذيبة ) . .
- (٩) ومن الناس من يلهو ويطلق الكلمة بالباطل يريد أن يضحك بها الناس وهو لا يدرى أنهاكتبت عليه وسجل عليه أثم الكذب ( ويل للذى يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب ، ويل له ويل له ) .
- (١٠) ومن الناس من يستغلطيبة قلوب بعض الناس فيخدعهم ويصدقونه ، زاعما أنه استحوذ عليهم وامتلك قلوبهم وهوفى الحقيقة عند الله خائن كذاب (كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب).
- (١١) وقد يخاف المؤمن ويجبن، وقد يحرص ويبخل من غير نقصان للفرائض التى افترضت عليه ، ومع ذلك البخل والجبن يعد مؤمنا ، لكن إذا كذب إنسلخ من الإيمنان (يارسول الله : ايكون المؤمن جبانا؟ قال : نعم . أيكون المؤمن بخيلا؟ قال : نعم . أيكون المؤمن بخيلا؟
- (١٢) والصدق مع الله .والإقبال عليه بقلب سليم يحقق للإنسان ما نواه باخلاص ولو لم يبلغة بعمله (من سأل لله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه).
- (١٣) ولقد دعا الإسلام المسلم ليصلح بين الناس، وتجاوز الله عما يقوله المسلم يريد به الإصلاح ولو كان فى صورة تخالف الواقع، حرصا على أزالة الضعائن وتأليف القلوب (ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيراً أو يقول خيراً) خ ح ٢ (الاصلاح) ص ٣

# الموضوع الثانى والعشرون الجزاء

(١) للإسلام وسيلتان يحقق بهما العدل :

ا ـــ التوجيه . بـــ التشريع

والتوجيه هو حديثنا فى هذا الموضوع . ومن المعلوم أن الناس يندفعون إلى الممل للحصول على مكافأة من ورائه ، أو يحجمون عن عمل خوفا من عقاب عليه . وكل تكاليف الإسلام تخضع لهذا القانون الثواب والعقاب .

ولقد أقام الإسلام تشريعات عادلة تطبق على أناس يسهل صبط أعمالهم وإثباتها عليهم من غير تجسس ، وحينئذ يطبق عليهم تشريع الدنيا الذي قرره القرآن وبينته السنة ، وتوجد بعض الاعمال لا تخضع للإثبات أحيانا كالكذب غير المادى والإفطار في رمضان سراً له فلمثل هذه الجرائم عقاب أخروى . وإذا نظر نا إلى الحركة الكبرى التي قام بها النبي فجعل من عرب الصحراء عباقرة ومفكرين، ومن متكالبين على الدنيا إلى راغبين في الآخرة، ومن كفرة بربهم إلى مؤمنين به وبكل فضيلة ، إن سر هذا الاندفاع لم يكن لإغراء مادى في الدنيا ، ولم يكن خوفا من عقو بات تنفذ عليهم ولكن سر هذا لما استقر في ضائرهم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولمنا فهموه من أن الدنيا تصيرة والآخرة فيها حياة مديدة والله عادل ، فإذا ولمنا فهموه من أن الدنيا تصيرة والآخرة فيها حياة عددنذ لم يتحقق عدل الله أن بدركة ان الدنيا على مافيها من ظلم وانطوت معها الحياة عندنذ لم يتحقق عدل الله لمن من الضرورى إقامة حياة أخرى يأخذ كل حقه فيها ، وعلى الجميع النا بدركة ان طريق الجنة فحفوف

بالصعاب التي يتحتم على المؤمن أن يتغلب عليها . (حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره)(١) .

(٢) والنعيم المقيم الذي يحصل عليه الإنسان في الجنة أو العذاب المقيم في النار ــ ليس هذا أو ذاك في غير مقدور الإنسان ، بل كلاعما يمكن تحقيقه بمجرد فعل خير أو شر (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ) خ ح ٢ ( الإستئذان ) ص ١٤٥

(٣) ولو أن كل إنسان استغل كل وقته ومقدرته لتنمية الخير ماكان هناك خوف رهيب من الأشرار ( نعمتان مغبون فيهما كشير من الناس : الصحة والفراغ)خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٢ ، ١٤٣

(٤) ولماذا يتكالب الإنسان على الدنيا وقد علم بمن آمن به أن الإنسان يخرج منها كما دخل فيها ؟ وأن كل ما افتقده فيها من أجل ربه يعوض بخير منه ، وكل ما أخذه لها وهو مغضب لربه سوف يؤخذ منه ويعاقب علبه بالنار ، لافارق في هذا العدل بين كبير وصغير أو سحابي لرسول الله أو غيره بالنار ، لافارق في هذا العدل بين كبير وصغير أو سحابي لرسول الله أو غيره (إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غزلا ، كما بدأنا أول خلق نسيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين . ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة ابراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات النهال فاقول : يارب أصحابي ؟ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغنر طم فإنك أنت العزيز الحكيم .فيقال لى : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) خ ح ٢ ( بدء الحلق ) ص ٢٩

<sup>(</sup>١)خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٥ ، ١٤٥

- (ه) وللقضاء على الكبر والغزور والجبن، ولنشر التواضع والإخلاص للخالق ـــ وعد بالجنة وأوعد بالنار ( ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره . ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر ) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١١٤
- (٦) وللموازنة بين دار الأخيار والأشرار ليتعظ الناس يقول: (احتجت الجنة والنار فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعاف الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكا على ملؤها (١).
- (٧) وقد يتساءل الإنسان من النار وعن أحوال المعذبين فيها ، ولبيان الحقيقة وتبصرة الغافلين ولئلا يتساهل أحد فى عمل يدخله النار بعد ويقول إن العذاب على هذا العمل قد لا يضر كثيراً . فيقال له ولامثاله: ( إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه ما يرى أن أحداً أشد منه عذابا ، وإنه لاهونهم عذابا ) ض ٢٤٧
- (A) وللمحاكمة عند الله موقف يتصبب فيه الإنسان عرقا من هول مايراه (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراءا ، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ) خ ج ۲ ( الاستئذان ص ١٤٦ )
- (٩) ولن ينصرف أحد من مكان المحاكمة حتى يسأل عن كل نعمة منحت له ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه).

(م ١١ ـ السنة نظرات )

<sup>(</sup>۱) خ ح ۲ ( تفسير القرآن ) ص ۱۱۲

(١٠) والله لا يضيع عمل عامل آمن به أوكنمر ، ولكن جزاء المُكافر في الدنيا وجزاء المُكافر إذا في الدنيا وجزاء المُكافر إذا عمل حسنه أطعم بها طعمة من الدنيا ، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته ) .

(١١) والإيمان ليس مجرد كلمة ولا الإسلام مظهر ، ولكنه طاعة واخلاص ، والمؤمنون قليل (أترضون أن تكونوا ربع اهل الجنة؟ قلنا : نعم قال : أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قلنا : نعم . قال : والذى نفس محمد بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر ) .

(١٢) وليست الجنة بجرد دار يعيش المنعم فيها ، ولكنها حوت من المتع ما يحدثنا عنها من رآها ( الجنة طيبة النربة عذبة الماء ، ولمنها قيعان ، ولمن غراسها سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ).

(۱۳)وعلى الإنسان أن يستعين بربه بكلمة هى من كنوز الجنة(لاحول ولا قوة إلا بالله كـنز من كنوز الجنة ) خ ح ۲ ( غزوة خيير ) ص ۸۱

(١٤) والحياة الآخرة جزاء بعد المحاكمة العادلة التي يقضى الله بها بين عباده ، ولهذا فقد وجب أن يسدد الإنسان ما عليه كى لاتبقى فى عنقه مظلمة لاحد ( من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرض أومن شى فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم \_ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) خ مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) خ م ( المظالم ) ص ١٤٨ .

(١٥) وأول مايقاضي الإنسان عليه القتل (أول مايقضي بين الناس يوم القيامه في الدماء) خ ج ٢ ( الاستنذان ) ص ١٤٧ ، ١٤٧ (١٩) ولقد وعد الله المؤمنين بالجنة ولايتصورها العقل على حقيقتها ومعرفتها تحصل عن طريق السمع الصحيح ـ وتلك طائفة من الأحاديث التي تبين أحوال أهل الجنة وماهم فيه من نعيم . ( يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولايتنوطون ولايتمنحطون ولايتبولون ، ولكن طعامهم ذاك جشاء كمرشح المسك ، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس ) خ ح ٢ (بدء الحلق ) ص ٣٠ .

(١٧) ويستحيل أن يدرك الإنسان كنه نعيم الجنة (أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فاقر موا إن شئتم فلا تعلم نفس ماأخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٩

(١٨) ( ومجامرهم الألوة عود الطيب. أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون فراعا فى السماء ) خ ج ٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٥

(۱۹) ( ولسكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن ، لااختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم قلب رجل و احد، يسبحون الله بكرة وعشيا )خ ح ۲ ( بدء الحلق ) ص ۳۵

(۲۰) ( وقال موسی یارب فأعلاهم منزلة . قال : أولئك الذین أردت غرست كر امتهم بیدی وختمت علیها ) .

(۲۱) ( إن للمؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة بجوفة فى الجنة ، طولها فى السياء ستون ميلا . للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولايرى بعضهم بعضاً )خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١١٣

(۲۲) ( إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة سنة ما يقطعها ) خ ج ۲ ( بدء الخلق ) ص ٣٥ (٢٣) (إن أهل الجنة يتراهيون أهل الغرف من فوقهم كما تراهيون الكوكب الدرى الغابر فى الآفق من المشرق أو المغرب لتفاصل مابينهما . قالوا: يارسول الله تلك منازل الآنبياء لايبلغها غيرهم . قال : يلي والذى نغسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ) خ ح ٢ (بدء الخلق ) ص ٣٠،٣٥

(٢٤) ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مناد: إن لـكم أن تحيوا فلاتمو توا أبداً ، وإن لـكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لـكم أن تشبوا فلاتهر موا أبداً ، وإن لـكم أن تنعموا فلا تباسوا أبداً ) .

(٢٥) ( إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى . فيتمنى . ويتمنى . فيقول له : هل تمنيت ؟ فيقول : نعم . فيقول : فإن لك ماتمنيت ومثله معه ) .

(٢٦) ( إن الله عزوجل يقول لأهل الجنة : ياأهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والحير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لانرضي ياربنا وقد أعطيتنا مالم تعط لاحد من خلقك . فيقول : ألا عطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدآ ) خ ح ٢ (الاستئذان) ص ١٤٧

(۲۷) ( إنكم سترون ربكم عياناكما ترونهذا القمر لاتضامون فىرۋيته) خ - ۱ ( مواقيت الصلاة ) ص ۱ه

(٢٨) (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم).

(٢٩) وإذا كانت الجنة كما وصفت لنا . فني النار أهوال تذيب القلوب

( إن لله ملائكة لم يضحك أحد منهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله عليهم فيعذبهم بها )

(٣٠) وعلى العاقل أن يغتنم أوقات العافية فيصل فيها ربه ليصله فى وقت الشدة ( إغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك ).

(٣١) فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذوة شراً يره والناس بجزيون بأعمالهم : لكن قد يغلب الشر أو يغلب الخير فيغفر الله أويعذب ثم يعفو . (يدخل أهل الجنه الجنة وأهل النار النار ، ثم يقول الله أخر جوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، فيخر جون منها قد أسودوا ، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل . ألم تر أنها آخرها صفراء ملتوية )(١) .

(٣٣) وكل امرى، يستره عند الله مقدار تدينه ، وفى الحديث : (بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص منها مايبلغ الثدى ومنها مادون ذلك . وعرض عمر وعليه قيمس يجره . قالوا : فما أولت ذلك؟ قال : الدين ) خ ح ١ ( الايمان) ص ١٠

(٣٤) ولقد ذكرنا النبي بسؤال القبر ، ليعلم الإنسان أنه قد انتهى منه حياة لاحساب فيها ودخل في حياة أول لحظة منها الحساب والمناقشة (وأوحى

<sup>(</sup>١)خ ح ١ (الايمان) ص ١٠

إلى أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال . يقال ماعلمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله ،جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبناه وتبعناه ـ هو محمد ثلاثًا . فيقال : نم صالحا قد قد علمنا أن كنت لموقنا به . وأما المنافق أو المرتاب فيقول لاأدرى ، سممت الناس يقولون شبثاً فقلته )(١) .

(٣٥) والموفق يثبته الله . والإجابة الصحيحة عن سؤال القبر تعتمد على العمل لا على العلم ـ فسكم من عالم يتخبط وكم من أمى يجيب (إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى ثم شهد ألا إله إلا الله محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنُوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) خ ح ١ ( الجنائر ) ص ۹۳ ،

(٣٦) والأموات يحسون بالعذاب ، كما يحسون في كل ما يوجه لهم من أهل الدنيا (يارسول الله أتدعو أمواتنا؟ قال: ماأنتم 'باسمع منهم ولكن لا يحيبون) خ - ١ ( الجنائر ) ص ٩٣

(٣٧) وينكشف عنالميت الغطاء حين يموت ، ويعلم ماكانت تحجبه عنه الدنيا (إنهم ليعلمون الآن أن ماكنت أقوله لهم حق ، وقد قال الله إنك لاتسمع الموتى ) بنر ح ١ ( الجنائز ) ص ٩٣

وجبت الشمس ، فسمع صُوتًا فقال : يهود يعذبون في قبورهم )(٢) .

(٣٩) وإذا مات العبد أراه الله مكانه لو أحسن ، ودركته لو أساء ــ ليزداد المحسن فرحا ويزداد المسيء حسرة . (وإن أحـــــنكم إذا مات

<sup>(</sup>١) خ ١٠ (العلم) ص ١٧

<sup>(</sup>٢) من ح ١ ( الجنائز ) ص ٩٣

عرض عليه مقمده بالغداة والعشى: إن كأن من أهل الجنة فن أهل الجنة ، وإن كان من أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فن أهل النار ، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ) خرح ١ ( الجنائز ) ص٩٣٠ .

(٤٠) والأطفال لا يعذبون . وأبناء المشركين سئل عنهم النبي فقال : ( الله إذ خلقهم أعلم بماكانوا عاملين )خ ح ١ ( الجنائن ) ص٩٣٠

(13) وهذه أحوال بعض الناس المعذبين رآها النبي في منامه . ومعناه : 
(رأيت رجلين أخرجاني إلى الارض المقدسة إذا برجل يشق فاه بحديدة ، 
وآخر يضرب رأسه بحجر ، وجماعة في تنور ضيق أعلاه وواسع أسفله 
وفيه نار ، ورجل قائم في نهر من دم يرمى بحجارة في فيه ، وروضة فيها 
شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان ، ورجل قريب منها يوقد نارا ، 
فصمدا بي وأدخلاني دارا لم أرى أحسن منها . فيها جماعات ، وأدخلت 
أخرى أفضل ـ فيها شيوخ وشباب ، قلت أخبراني عما رأيت ؟ قالا : نعم ، 
الاول الكذاب ، والثاني من علم القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهاد 
والثالث الزناة , والرابع آكل الربا ، والشيخ لمبراهيم ومن معه أولاد الناس 
والأخرى المشهداء ، وكلانا جبريل وميكائيل ، فارفع رأسك ، فرفعته فإذا 
والأخرى المشهداء ، وكلانا جبريل وميكائيل ، فارفع رأسك ، فرفعته فإذا 
عمر لم تستسكمله ، فلو استكملته أتيت منزلك ، والمعذبون على حالهم إلى 
يوم القيامة ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٤٤ . بالمعني

(٤٢) وكل إنسان يجب أن يأخذ ماله ويدع ماليس له ، فإن أخذه سئل وعذب ( من ظلم من الأرض شيئًا طوقه الله من سبع أرضين ) خ - ١ ( المظالم ) - ١٤٨٠

(٤٣) والنعيم الذي أعده الله ليس من جنس نعيم الدنيا وإن اتفق معه

فى التسمية فإنة يختلف عنه فى النوع والكيفية (لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ) خ ح ٢ ( الحود ) ص ١٤ ٠

(٤٤) وكذلك العذاب يختلف عن عذاب الدنيا ( ناركم جزء من سبعين جزء من الدنيا ( ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم ، قيل : إن كانت لكافية ، قال : فضلت عليهن بتسمة وستين جرءاكلهن مثل حرها )خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص٣٦٠٠

(٥٤) وهذا تصوير لموقف ومشهد من مشاهد القيامة أثناء المحاكمة وتوقيع الجزاء (يقول الله يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك ، فيقول : أخرج بعث النار ، قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين ـ فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد ، قالوا : وأين ذلك الواحد ؟ قال : أبشروا فإن منسكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج الفا(۱) ) ثم قال (يلتى إبراهيم أباه آزريوم القيامة وعلى أوجه آزر قطرة وغبرة ، فيقول له : ألم أقل لك لا تعصلي ؟ فيقول : اليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : يارب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : يارب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون على السكافرين ، ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ فيؤخذ بقوائمه فيلتى في النار) ، )

(٤٦) وهذا موقف آخر : ( إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : تتبع كل أمة ماكانت تعبد فلا يبق من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات أهل الكناب ـ فيدعى اليهود فيقال لهم : ماكنتم تعبدون ؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( بده الحلق ) صـ ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) خ ح ٢ (بدء الحلق) صه ٢٩.

كنا نعبد عزيرا ، فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا ربنا فاسقنا ـ فيشار إليهم ألا تريدون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضه بعضا فيتساقطون فى النار ، ثم يدعى النصارى فيقولون : عيسى ، ويفعل بهم مثلهم ، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه فيها ، فيقال : ماذا تنظرون ؟ تتبعكل أمة ماكانت تعبد ، قالوا : فارقنا الناس فى الدنيا على أفقر ماكنا إليهم ولم نصحبهم ونحن ننتظر ربنا الذى كنا نعبد ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : لانشرك بالله شيئا مرتين ) خ ح٢ كنا نعبد ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : لانشرك بالله شيئا مرتين ) خ ح٢ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٢ ، ١٠٣ .

(٤٧) والناس يوم القيامة منهم الهين على ربه وإن كان له شأن فى الدنيا (يأتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ، واقروءا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٧٠ .

(٤٨) والحياة في الآخرة لا تخضع للأقيسة في الدنيا ، فإن كان لها أول فإنها لا تنتهي ( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد أهل الجنة فيشر تبون وينظرون ـ فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم هذا الموت ـ وكلهم قد رآه ، ثم ينادى : يا أهل النار فيشر تبون ، فيقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت ـ وكلهم قد رآه ، فيذبح ، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلاموت ، ثم قرأ وأنذره يوم الحسرة إذ قضى الآمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ) بخ ح ٧ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٧٠

(٤٩) والجنة واسعة رحبة ، والنار مكتظة بمن فيها ( يلتى فى النار وتقول هل من مزيد ، حثى يضع قدمه فتقول : تط تط )(١) .

<sup>(</sup>١) خ حـ ٢ ( تفسير القرآن ) صـ ١١٢ .

- (٠٥) أما دار السلام فنعم دار المتقين ( جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وجننان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه فى جنة عدن )(١) .
- (٥١) ولا ينظر إلى ربه إلا من أخاص العبادة له وحده ( يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبق كل من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب يسجد فيعوه ظهره طبقا واحدا )خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) مـ ١١٤ .
- (٥٢) وهذا تصوير لمـكان المحاكمة ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية ليس فيها معلم لأحد )(٢) .
- (٣٥) وتلك حالة الفاجر فيها ( ما بين منكبي الـكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع )خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٧ .
- (٤٥) وهذا مزيد من الإحساس بالفضل أو مزيد من زيادة الحسرة (لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ايزداد شكرا، ولا يدخل أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة) خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٧ .
- (٥٥) وهذا مشهد من مشاهد عصاة المؤمنين الذين تعلقت بهم حقوق العباد وأسقط الله عنهم حقه ( يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فيدخلون الجنة ) يخ ح ١ ( المظالم ) مديد ، ص ١٤٧ ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>١)خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١١٢ ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٦ .

وقد اخترنا التعبير بعصاة المؤمنين تمشيا مع ما يقوله البعض، وإن كنا لا نميل لهذا النعبير، فهؤلاء قد ارتكبوا ذنوباً لم تخرجهم عن الإيمان.

(٥٦) وفى كل صلاه يقول المؤمن اهدنا الصراط المستقيم ، وهذا تصوير للصراط ( يضرب الصراط بين ظهرائى جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ، ولا يشكلم يومثذ أحد إلا الرسل .

وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ، وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ، هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا: نهم ، قال: فإنه مثل شوك السعدان ـ غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله ، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة مز. أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ـ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود ، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار وكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود فيخرجون من النار ما قد انتحشوا ، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى حيل السيل ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ١٥ ، ٢٠ .

(٥٧) وهذا مشهد آخر من مشاهد أهل النار (إن رجلين عن يدخل النار يشتد صياحهما فيها - فيقول الله تعالى : أخرجاهما ، فيقول الله لآى شيء صياحكما ؟ فيقولون : فعلنا ذلك لترحمنا ، فيقول : إن رحمق لسكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما في النار ، فيقومان فيلتي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه يردا وسلاما ، ويقوم الآخر فيلتي نفسه فلا يفعل ، فيقول الله تعالى : مامنعك أن تلتي نفسك كما ألتي صاحبك ؟ فيقول : ربى إنى لارجو ألا تعيد في المنارك وتعالى : لك رجاؤك ، فيدخلان الجنة معا برحمة الله تعالى ) .

(٥٨) ولا ينفع المرء عند الله إلا عمله الطيب ، والحبيث لا ينقلب طيبا وإن بذل في سبيل الخير (من اكتسب مالا من مأثم فوصل رحما

أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جميعًا فقذف به فى جهنم ) . (٩٥) وهو علام النيوب ( لو أن أحدكم يلملم فى صخرة صماء ليس لها باب ولاكوة لخرج للناس عمله كائنا من كان ) .

(٦٠) والله يحاسب المرء على ماكان ينويه ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى )خ ح ١ ( بدء الوحى ) ص ه .

# الموضوع الثالث والعشرون آداب وإرشاد

(١) لقد كان الإسلام ولم يزل دينا للدنيا والآخرة معا ، يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة ، وهذه ارشادات تتعلق بمعيشة الانسان قد يظن البعض أن الاسلام خلامنها ، وأردت أن أذكر إشارات ليتبين القارىء عموم السنة وشمولها .

وللأكل والمائدة آداب في الإسلام . وهاهو يرشد مريد الأكل فيقول ( سم الله وكل بيمينك وكل ١٠ يليك )١١) .

(٢) والشيطان يقف للإنسان بالمرصاد حتى اذا ماغضب قاده الى حيث ماشاء . وللتغلب على ذلك الشيطان كان على الإنسان أن يذكر الله كلما تحول الى حال أخرى، فان ذكرى الله مبعد للشيطان ( إذا دخل الرجل يبته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طمامه قال الشيطان الأصحابه لامبيت لهم ولاعشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى قال الشيطان : أدركتم المبيت . وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء) .

(٣) وقد يتساءل الناسعن الشيطان ماهو ومن هو الذى يشارك الإنسان ، فان طعامه ومبيته . والحق أن ذكر الله يشيع الخير فى جوانب الإنسان ، فان ذكر نا الله عند الطعام تذكر نا أن لغير نا حقا فقنعنا بالقليل. وهكذا يقول لاعرابي أكل ولم يسم الله ثم تذكر وسمى (مازال يأكل معه الشيطان ، فلما ذكر اسم الله استقاء مافى بطنه ).

(٤) والذين يأكلون بنهم وشراهة لايعرفون للقناعة معنى .

<sup>(1)</sup> خ ح ٢ ( الأطعة ) ص ١٢٧٠

وهذا مانراه فى الدهماء والسوقة ( إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه ، وأنه جاء بهذه الجارية فأخذت بيدها، فجاء بهذا الآعر ابى ليستحل فأخذت بيده ، والذى نفسى بيده إن يده فى يدى مع يديهما، ثم ذكر الله وأكل ) .

- (ه) وقد اشتكت جماعة عدم كفاية الطعام رغم أنه كثير ولايكـفهم. فقال لهم النبي : (أما أنه لو سبمي لكفاكم).
- (٦) ومن أدب المعاشرة أن تكون رقيقا فى نقدك لأهل بيتك حساسا فى توجيهك ( ماعاب رسول الله طعاما تط : إن اشتهاء أكله ، وإن كرهه تركه ) خ ح ٢ ( اسلام ابى ذر ) ص ٢٥.
- (٧) وإذا انتهى الإنسان من طعامه طالبه الله بشكر النهمة وعلمه النبي أن يقول: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكنى ولا مستغنى عنه ربنا) خ ح ٢ (الاطعمة) ص ١٢٨، ١٢٩٠
- ( A ) ومن أدب المائدة فى الإسلام أن يجتمع أهل البيت على مأدبه واحدة فان فى ذلك تعاطفا وألفه وبركة . أما الذين يتفرقون فانهم يعنيمون من الطعام ما يكنى أمثالهم ( يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع . قال : فلملكم تفترقون ؟ قالوا : نعم . قال : فاجتمعوا على طعامكم يبارك لـكم فيه ) .
- ( ٩ ) ومن الآداب أن من دعى فليلب (من هعى فليجب، فان كان صائمًا فليصل ، وان كان مفطر ا فليطعم ) .
- (١٠) ومن الإرشاد والتوجيه الحسن أن يأكل الإنسان ممايليه لايتعداه إلى مكان عيره أو إلى وسط الإناء .'
- ولا ما نع من أن يأخذ كل انسان بما يليه فى اناء يخصه يأكل منه وحده ( العبركة تنزل وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه ) .

(١١) وقد كانوا يستعملون وسائل للتنظيف لقلة الماء عندهم لاتتفق هم حياتنا . ومن القواعد المقررة أن العبرة بالغايات ــ فثلا ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها ) من حسم ( الأطعمة ) صـ ١٢٨ ٠

لايريد بهذا إلا بحرد الننطيف . فاذا وجد الماء والصابون فلا داعى لهذا العمل.

(١٢) وأوصى بالأكل فى اعتدال فلا يأكل وهو مضطجع أو متكى، تسهيلا لعملية الإبتلاع، وفى الحديث: (لا آكل متكئا) خ ح٢ الأطعمة ص١٢٧٠

(١٣) وفى الاجتماع على الطعام فوائد : كالتعلم والعدكة ، ( طعام الإثنين كافى الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافى الأربعة )(١) .

(١٤) ولم تخلو تعاليم الإسلام من آداب الشرب ( لاتشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا اذا أنتم رفعتم ) .

(١٥) وقد ثبت أنه (نهى عن اختناث(٢) الأسقيه )خ ح ٢ الأشربة ص١٣٢٠

(١٦) والذين يشربون دفعة واحدة من غير أن يتنفسوا في الاناء فلابأس بهذا. فتفريق الشرب على دفعات يراد منه ألا يتنفس الإنسان في الإناء ـ وعليه فانه لا يصح التمسك بضرورة أن يكون الشرب على دفعات ، ولعل هذا الأثر يفصح لنا عن هذا الحكم (القذاء أراها في الإناء، اني لا أروى من

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( الأطعمة ) ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢)كُسر أفواهها والشرب منها .

لْفُس واحد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فأبن القدح إذن عن فيك ) .

- (۱۷) ویروی (کنا نأکل ونشرب ونحن نمشی).
- (١٨) ويروى كذلك ( شرب النبي قائمًا ) خ ح ١ ( الحج ) ص ١١٠٠
- (١٩) ومن يقدم للناس الشراب فهو آخر من يشرب لحديث: ( ساقى القوم آخرهم ) .
- (٢١) ولقد شلمت الارشادات النبوية ملابس الإنسان ـ فلا يصح أن تشبه ملابس الرجال ملابس النساء ولا العكس .

وفى الحديث : (نهى أن يتزعفر الرجل وقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسله . قال : بل احرقه )خرح ٢ اللباس صـ١٣٧ .

(٢٢) وهذه سماحة الإسلام فى حكم يتعلق بالطعام ( إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال: سموا الله عليه وكلوه) خ ح ١ ( البيوع ) ص ١٢٩٠

(٢٣) ومن الإرشاد أن يبدأ الإنسان بتناول شيء من الحلوى في أول النهاد (من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ) خ ح ٢ ( الأطعمة ) ص ١٢٨ .

وقد يستغرب البعض مثل هذا الحسكم . والحق أن الحديث لايمنع من وقوع ضرر بعد ذلك اليوم . فن أكل فى يوم الإثنين فلا ما نع أن يضر فى يوم الثلاثاء .

( ٢٤ ) وكل آنية نشك في طهارتها للأكل فيها فهذا هو الإرشأد ( أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) خ ح ٢ ( الذبائح والصيد ) ص ١٣٠٠ .

## الموضوع الرابع والعشرون ﴿ الموت \_ وأحكامه ﴾

(١) إذا انطوت حياة الإنسان تبعه عمله وانعكس على الناس صدى عشرته معه . وأول مظهر من مظاهر البر أو العقوق يبدو في عدد المصلين عليه من المودعين له . فإذا زاد المصلون المؤمنون فإن الله يقبل شفاعتهم فيه (مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ) .

(٢) ويشعر الميت بما سيصير إليه فيتعجل الخير إن كان ينتظره . وإن كان ينتظره . وإن كان ينتظره غير ذلك قال بلسان حاله مابينه الحديث عنه : ( إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدمونى قدمونى وإن كانت غير ذلك قالت : ياويلها أين تذهبون بها ؛ يسمع صوتها كل شيء إلاالإنسان ولوسمعه صعق ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٩٠

- (٣) ومن السنة أن يوصى الإنسان بشىء يتصدق عليه به بعد موته فينتفع الميت بصدقة نفسه (ماحق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت، ليلتين إلاووصيته مكتوبة عنده) خ ح ٢ (الوصايا) ص ١٢
- (٤) ومن السنة كذلك أن يتذكر الإنسان الموت لينكمش مافيه من غرور ( أكثروا من ذكر هازم اللذات ) .
- (ه) ومن أراد واعظاً فالقبر يكفيه . ومن المستبد به الطمع فى الدنيا فليتذكر مالابد منه وهو الموت . وفى الآثر : (كان بعد ثلث الليل يقول : ياأيها الناس أذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه . قلت : يارسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى؟ فقال: ماشئت . قلت : الربع ؟ قال : ماشئت . قلت : النصف؟ قال : ماشئت . قلت .

الْمُلْتِينَ ؟ قَالَ : مَاشَتُت \_ فَإِنْ زَدْتَ فَهُو خَيْرِ لَكَ . قَلْتَ : أَجْعَلَ لَكَ صَلَاثَىٰ كُلُّهَا ؟ قَالَ : أَذِن تَكْنَى هَمْكُ وَيَغْفَرِ لَكَ ذَنْبِكَ ﴾ .

والصلاة على النبى من أعظم القرب . ومعنى جعل صلاته كلها للنبى أنه بعد أن يقوم بالفرائض وكل مكتوب عليه يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم .

(٦) وزيارة المقابر لانتفاع الحي ( فن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكر نا الآخرة ) .

(٧) وزيارة المقابر يقال فيها عند الدخول (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بـكم للاحقون ، نسأل الله لنا ولـكم العافية ) .

(٨) ولايصح أن يطلب الإنسان الموت (لايتمنى أحدكم الموت إن كان عسناً فلعله يزداد وإن كان مسيئاً فلعله يستعتب)خ حرر (التمنى) ض ١٦١٠.

(٩) ومن أحكام الموت تغميل الميت غير الشهيد. ولما ماتت زينب قال النبي لمن تغسلها: ( إبدأن بميامنها ومواضع الوضــــوء منها ) خ ~ ١ ( الجنائز ) ص ٨٧

(١٠) ويستحب أسماع المختصر كلمة التوحيد . ولا يطالب بالنطق بها وهذا معنى الحديث : ( لقنوا مو تاكم لا إله إلاالله ) .

(۱۱) والبكاء على الميت لاباس به . فإن كان الميت قد أوصى بالبكاء عليه فإنه يعذب . أما إذا لم يوص فلايعذب الباكى ولا المبكى عليه (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أويرحم ـ ويشير إلى لسانه ) خ ح ١ ( الجنائز) صـ ١٩ ، ٥٠

(١٢) ويجب ألايبيح المفسل مايراه على الميت من جروح أوأحوال براها (من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة) . (١٣) ولقد خالف الناس السنة فلم يهتموا بالسير فى الجنازة ولا الصلاة عليها قدر إهتمامهم بالذهاب إلى سرادقات العزاء التى قامت على الإسراف، مع أن السنة بخلاف هذا والآجر فى شهود الجنازة (من شهد الجنازة حتى يصلى عليهافله قيراط. ومن شهدهاحتى تدفن فله قيراطان . قيل: وماالقيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين ) خ ح ١ (الإيمان) ص ١٣٠١٢ بالمعنى .

(١٤) ومن تأمل الصلاة على الميت وجدها تدور على الدعاء للبيت وأخيراً الدعاء للحى . ويروى : ( بعد التكبيرة الرابعة قل : اللهم لاتحرمنا أجره . ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله ) .

(١٥) وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وقاة رجل وقال ما يؤكده العلم الحديث من أن العينين إذا أخذنا بعد الموت مباشرة أمكن الانتفاع بهما وفي حضور النبي للبيت قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر. لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اللهم أغفر الإبى سلمة ، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يارب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه ) ،

(١٦) وصلاة الجنازة فريضة . وكأن الله فرض على الآحياء أن يصلوا الأموات بالدعاء لهم . وأحسن الدعاء الماثور : (اللهـم أغفر له وارحمه ، وعافه وأعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله , وأغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطاياكما نقيت الثوب الآبيض من الدنس ، اللهم أبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجا خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) .

(۱۷) و یجب التعجیل بالدفن و الإسراع بها من غیر هرولة (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحـة فخیر تقدمونها إلیه ، وأن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) خ ح۱ الجنائز ص ۰۰

(۱۸) و یجب سداد دین المیت من ترکته إن کانت له ترکه و إلا استسمح الدائن ، و فی الحدیث ( نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه ) .

(١٩) وإذا قبر الميت استحب أن يستغفرله الأحياء (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).

(۲۰) ومن كلام عمرو بن العاص : إذا دفنتمونى فأقيموا حول تبرى قدر ماتنحر الجزور ويوزع لحما لاستأنس بـكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى .

والحق أن ألسنة الخلق تنطق بما كان عليه الرجل من خير أوشر . وقد مرت جنازة فأثنى المسلمون عليها خيراً ؛ فقال النبى : (وجبت لها الجنة . وأثنوا على أخرى شراً فقال : وجبت لها النار . أنتم شهداء الله فى الأرض خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٩٣

(٢١) وشهادة الناس بإخلاص لارياء فيها تنفع الميت (أيمــا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة) خ ح١ ( الجنائز ) ص٩٣

(٢٢) ويجوز زيارة مقابر غير المسلمين لعبرة الأحياء . وفي الحديث (٢٢) ويجوز زيارة مقابر غير المسلمين لعبرة الأحياء . وفي الحديث (لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين قبورهم إلا وأنتم باكون ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لايصيبكم ما أصابهم ) .

(٢٣) ويحرم سب الإنسان بعد موته خصوصاً إذا كان بريئاً بما يقال ميه ( لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا )(١) .

(٢٤) ومن النساء من يفعلن على الميت فعلا يغضب ربهن ويفسد عليهن

<sup>(</sup>١) خ - ١ ( الجنائز ) ص ٥٥

دينهن ، وليست من ورائه فائدة ـ كحلقهن رؤوسهن حزنا ونواحهن . وفى الأثر ( إن رسول الله برىء من الصانقة (١) والحالقة ، والشاقة ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٨٩

(٢٥) وبعض البيوتات تستأجر من تنوح لهن ويتبعنها (النائحة إذا لم تنب قبل موثها تقسام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ) .

(٢٦) وإذا رضى الميت قبل موته بما يقال عنه فإنه يعذب عليه . وقد يكون رضاؤه عن طريق غير مباشر كأن يسمع كلاما عن نفسه وهو ليس فيه فيسكت عليه راضيا بمديحهم (مامن ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت ؟).

(٢٧) وللمرأة أن تحزن حزنا مشروعاً لاتقول ما يغضب ربها ، وقد قدر الشارع ظروفها حين تنكب فقال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) خرد الجنائز ص ٨٧

(۲۸) وإذا مات الحاج غسل وكفن فى إحرامه و بعث على حالته (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) خ ح ۱ ( الجنائز ) ص ۸۷

ويجب الاقتصاد فى الكفن وعدم الإسراف فيه . ويستحب أن يكون اللحاد رجلا صالحا ( هل فيكم رجل لم يقارف الليلة ؟ وأنزل أبا طلحة القبر فدفن المرأة )خ ح ١ ( الجنائز) ص ٨٨

<sup>(</sup>١) أى من ترفع صوتها عند المصيبة .

(٢٩) ومن السنة القيامللجنازة عند المرور بها (إذا رأيتم الجنازة فقوموا وبو يهودى )خ ح ١ ( الجنائز )ص ٩٠ بالمعنى .

(٣٠) وصح أنه قرأ بالفاتحة فى صلاة الجنازة (قرأ فى صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: ليعلموا أنها سنة )خ ح١ ( الجنائز ) ص ٩٠ عن ابن عباس.

(٣١) ولامانع من كتابة اسم الميت على قبره ، على أن لا يغالى فى تشييد القبور ( فلوكفت ثم لاريتكم قبر موسى إلى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر ) خ ح ١ ( الجنائز ) ص ٩١ مختصرا .

## الموضوع الخامس والعشرون ﴿ كياسة ﴾

- (١) من أهم مظاهر الإسلام اليقظة والإحساس بالمسئولية وتحمل تبعاتها والتغلب على الصعاب من غير يأس والآخذ بالأسباب . وكل هذه من معانى القوة التي يعبر عنها في الإسلام بالكياسة . أما الغفلة والصعف والتواكل فهي من مظاهر العجز الذي يحاربه الإسلام ويقابل بينه وبين الكياسة كا في الحديث (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أنبع نفسه هو اها و تمنى على الله الأمانى).
- (٢) ولايتوهم أحد أن العمل لما بعد الموت يقتضى تجاهل الدنيا ـكلا ا ( إن الدنيا حلوة خضرة و إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ـ فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء ) .
- (٣) ولاتعنى الكياسة غلظة القلب، ولكنها رقة فيه معسرعة فى الإدراك والموازنة الدقيقة بين الأشياء والإنتفاع بما يتلقنه من مبادى و يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ، هم الذين لايرقون ولايسترقون ولايتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) خ ح ٢ ( الطب ) ص ١٣٥
- (٤) ويقول البعض حسبي الله و نعم الوكيل ـ وهذه كلمة جليلة المعنى واسعة الدلالة . فبعد الآخذ بالأسباب وعدم التوصل إلى المراد يقولها الإنسان . وقد قالها إبراهيم حين ألتى فى النار . وقالها محمد حين قال لهم الناس :( إن الناس قد جمعوا لـكم فاخشوهم فوادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ) خ ج٧ ( تفسير القرآن ) ص ١٠١ ، ١٠١
- (ه) والتوكل الذى هو من مظاهر الكياسة يجب تمييزه عن التواكل الذى هو من مظاهر العجز . والتوكل آخذ بالاسباب وانظر إلى التشبيه بما بلغ قمة

النوكل وقد أخذت بالأسباب ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو خماصاً وتعود بطاناً ) .

- (٦) و آلك كلسات يعلمهن النبي ابن عباس ليدربه على الكياسة المرجوة أحفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . وأعلم أنما أخطأك لم يكن ليخطئك ، وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا ) .
- (٧) ولله نعم على عباده ، فإن كانوا أكياساً يستثمرونها فى وجوه الخير فهى معهم وهم الأمناء عليها \_ وإلا تحولت إلى غيرهم وتلك سنة الله ( إن لله عند قوم نعيا أقرهم عليها ماكانوا فى حوائج المسلمين مالم يملوهم ، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم ) .
- (٨) وليسكل من تلفظ بالإسلام يعدكيساً ، ولكن الكيس من ينتفع بمبادى. الإسلام وتعاليمه ( خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذافقهوا ) خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٩
- (٩) ويجب على الكيس أن يكون بدله بعد الرجوع إلى دينه ، وأن تكون مروءته بعد استساغة العقل السليم بما يقوم به ، وأن يكون ضميره وإحساسه هما المحركان له (كرم المرء دينه ، ومروءته عقله ، وحسبه خلقه ).
- (١٠) والكياسة فى الإسلام بعد عن التظاهر والرياء، ومساهمة فى كل أوجه الحير \_ إذ فى انتشاره انتصار للكياسة (طوبى للمخلصين الذين إذا حضروا مالم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا \_ أولئك هم مصابيح الهدى، تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء).
- (۱۱) والكيس هو الذي ينتفع بوقته وينتفع بما عنده ( نعمتان

مغبون فيهماكثير من الناس ـــ الصحة والفراغ )(١) .

(۱۲) وأنظر إلى أى مدى تصل الكياسة فىذلك الحديث الشريف لاتهدد لأحد عملا ، ولكنها تقومه فى إنصاب واعتدال (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير . أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا ، ولكن قل قدر الله وماشاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ) .

(١٣) ومن ضيع على نفسه فرصة منحت له فقد فاتته الكياسة ولا عذر له (أعذر الله إلى أمرىء أخر أجـــله حتى بلغ ستين إسنة) خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٣

(١٤) ومن القواعد المقررة أنالعمل بخواتيمه ، ومنهنا وجبت الكياسة (يبعث العبد على مامات عليه ).

(١٥) والكيس لايستهين بشى. وإن كان تافها بل يباركه وينميـه، ولا يصعب أن يجد له جزا. يقابل به ذلك العمل (لاتحقرن من المعروف شيئاً ولوأن تلق أخاك بوجه طليق).

(١٦) وهو الذي ينتفع بكل خيرويتمتع بالاستعداد لتقبله . وطوائف الناس لا تكاد تتفق وعلى قدر كياستهم ينتفعون ( إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت السكلا والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها أخرى .

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٣ ، ١٤٣

إنما هى قيمان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ــ فذلك مثل من فقهه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به من الهدى والعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ) خ ج ١ ( العلم ) ص ١٦ .

(١٧) والحيطة التي كان يعامها النبي لأصما به لدليل واصح على ماكان يعنيه من الكياسة. وهذا الحذر الذي كان يعلمه ويعلمه كل أصحابه مثل رائع على الفطغة والسكياسة ( لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده ) خ ج ٢ ( الحوو ) ص ٢٣.

(١٨) وقد تكون فى السفر مخاطرة ، فإذا لم يتجنبها الانسان وقع فيها . وهذا إرشاده فى السفر وما يتطلبه من كياسة (إذا سافرتم فى الحصب فأعطوا الإبل حظها من الآرض . وإذا سافرتم فى الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها . وإذا عرستم (١) فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب وماوى الهوام بالليل) .

(١٩) والحلق العظيم تعبير عن الكياسة خصوصا إذا أدار الإنسان السكلمة فى قلبه قبل أن ينطق بها لسانه - فإنه مسئول عنها لا محالة. ومن أجل هذا كان الصمت محبوبا (عليك بطول الصمت فإنه مطرضة للشيمان وعون لك على أمر دينك).

(٢٠) ومن هنا جاء الربط بين الإيمان والقلب واللسلن . ( لايستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ) .

(۲۱) ومن الناس من تفوتهم الكياسة فيتكلمون بما سيندمون عليه . ويحكى أن رجلا شهد لرجل بالخير فقيل له : (أو تدرى فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه ) .

<sup>(</sup>١) استرحتم آخر الليل.

(٢٢) والكيس يحاسب نفسه لا يعفيها من الحساب وإن كان هازلا . وكثيرا ما يؤاخذ الناس على ما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس فيهوى بها أبعد ما بين السهاء والأرض وإن المرء ليزل عن لسانه أشد عا يزل عن قدميه ).

(٢٣) ولقد كان الإسلام ولم يزل يعلم الناس الكياسة مع الناس ويلقنهم كيف يستقبلونهم ( إنكم لن تسموا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق).

(٢٤) والذين تفوتهم الكياسة في الحديث هم من شر الناس ( إن من شر الناس ( إن من شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة من تركم الناس إتفاء فحشة ) .

(٢٥) وشر منهم الذين يستعملون كياستهم فى التزوير وقلب الحقائق ( إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم )(١).

(٢٦) وقد يتوهم البعض أن الكياسة فى الحديث هى المحاورة والسفسطة وهذا خطأ – فإن تضييع الوقت بجدل لفظى وسفسطة يقصد بها الغلبة وليس هو الوصول إلى الحق – كل هذا صلال لاكياسة فيه ( ماصل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أو توا الجدل ) .

(٢٧) والذين يخدعون الناس بما أوتوا من جدل فقد أبغضهم الله ( إن الله لايحب هذا وأضرابه ، ويلوون ألسنتهم للناس لى البقر بلسانها المرحى ، كذلك يلوى الله تعالى ألسنتهم ووجوههم فى النار ) .

(٢٨) ومن الكياسة أن يعود الإنسان لسانه النطق بالخير والبعد عن

<sup>(</sup>١)خ ج ١ ( المظالم ) ص ١٤٨ :

قول لا ترجى منه فائدة . ويحكى أن عيسى بن مريم قال عندما لاطف الحنزير : ( إنى أخاف أن أعود لسانى النطق بالسوء ) .

(٢٩) ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام. هؤلاء أعطوا من قوة الحجة ما يمكنهم من خداع بعض الناس. فإذا لم يتوبوا فقد باءوا بغضب من الله. وكم كان النى صلى الله عليه وسلم يحذر من الجدل اللفظى والمقصود منه الغلبة ، أما المقصود منه الوصول إلى الحق فذلك مشروع (مهلا يا أمة محمد إنما هلك من كان قبله كم بهذا: ذروا المراء لقلة خيره ، ذروا المراء فإن المؤمن لا يمارى ، ذروا المراء فإن المؤمن لا يمارى ، دروا المراء فان المؤمن لا يمارى ، عاديا ، ذروا المراء فإن المهارى قد تمت خسارته ، ذروا المراء فمكنى إثما ألا تزال عماريا ، ذروا المراء فإن المهارى لا أشفع له يوم القيامة ، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات فى الجنة: رياضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق . ذروا المراء فإن أول ما نهانى عنه ربى بعد ترك عبادة الأوثان المراء).

(٣٠) ومن الكياسة ألا يُسكاسل الانسان وأن يظل نشيطا دائب الممل . وهذا موقف من النبي لمن نام طول الليل ) ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ) خ ج ١ ( التهجد ) ص ٨٢ بالمعنى .

(٣١) وطول النوم يعود الانسان الكسل والقعود عن السعى ، وفى ذلك ما فيه من صباع للمجهود وتدهور للستوى . والقليل من الراحة قد يتعب البدن وخير الأمد ور الوسط . ونظام الإسلام فى الصلوات خصوصا بين العشاء والفجر واف بالمطلوب ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارق ، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إنحلت عقدة ، فإن توضأ إنحلت عقدة ، فإن صلى إنحلت عقده كلها – فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ) خ ج ١ ( التهجد ) ص ٨٢ .

(٣٣) وقيام الليل وقيام رمضان والدعوة إلى النافله من غير أن يأمر هم بوجوبها – كل هذا ليتسابق الأكياس (كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ).

(٣٣) وأحيانا كان يقرهم على ما تنتجه كياستهم ولوكأن ذلك فى أمر غيبى . فنى ليلة القدر يقول لهم : (أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر ، فن كان متحريما فليتحراها فى السبع الأواخر ) بخ ج ١ (فضل ليلة القدر) ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

(٣٤) والربط بين مرضاة الله والمظهر الحسن كياسة ( الشواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) .

(٣٥) والحق أن الكياسة تبدوا واضحة فيم يغفل عنه الكثير – فكلما كانت الغفلة أطبق كانت الكياسة أنفع . وكثيرا ما يغفل الناس عن الكياسة في الكلمة – ولذا نكرر التبيه عليه (وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يول بها إلى النار أبعد بما بين المشرق والمغرب).

(٣٦) وعلى قدر كياسته فيها يؤجر أو يعاقب (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلتى لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالسكلمة من سخط الله تعالى لا يلتى لها بالا يهوى بها في جهنم) خ ج ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٤٠.

(٣٧) وتلك وصية من أكيس الناس وأعلمهم بربه : (أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ) .

(٣٨) وهذا تصوير صادق لدور اللسان وتحقيق الكياسة (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا ).

(۴۹) وتعاليم الإسلام من غير استثناء يعقلها الأكياس من الناس. وبقدر كياستهم يدركون الخير الذي يكمن فيها ( ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة ، والصدقة تطنىء الخطيئة كما يطنىء الماء النار ، وصلاة الرجل من جوف الليل – ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وبما رزقناهم ينفقون . ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى . قال : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله اقلت : بلى . قال : مناس في الناس في النار على بلى . قال : فقال : ثمكاتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوهم إلا حصائد السنتهم ؟)

(٤٠) وقد يتوهم البعض أن التعاظم والغرور يمنحهم هيبة . وقد يكون هذا صحيحاً وقد لا يكون . ومن الكياسة البعد عن الكبر الذى قد يبعد صاحبه عن إدراك الحق أو يحمله على جحوده ، وفى الحديث : (الكبر بطر الحق وغمط الناس).

(٤١) وقد يكون للمرء منافس له فيصاب . وليس من الكياسة إظهار الشماتة به ــ فالمفروض أن المنافسة فى الخير ( لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك ).

(٤٢) ويجب على المسلم أن يكون يقظا يمييز بين الصدق والكذب ، فالتصديق بالكذب كتكذيب الصدق كلاهما حفار على صاحه .

وقد مر رسول الله على بائع حنطه بلها من داخلهاكى تثقل فى الميزان ــ فوضع يده فيها فقال له البائع هذا من المطر . فقال له النبى : (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشفا فليس منا ) . (٣٤) والذين يغرون الناس ويخدعونهم بما أوتوا من لباقة . فهم برآء من الإسلام ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) خ ج ١ ( البيوع )ص ١٣٥

(٤٤) وليس من الكياسة أن يعرض الإنسان نفسه للسخرية منه بحجة لا يعبأ بمظهره . وقد أرشدتنا السنة إلى الاهتمام بكل ما يصون هيبته ( إذا أنقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشى فى الآخرى حتى يصلحها ) .

(ه٤) وانظر إلى الحيطة التي ينبهنا الرسول لها حتى فى داخل بيوتنا ( لا تتركوا النار فى بيوتـكم حين تنامون ) خ ج ٢ ( بدء الخلق ) . ص ٣٦ .

(٤٧) ومن الكياسة أن يكون الإنسان سهلا فى حياته (نهينا عن التحلف).

(٤٨) ومن الكياسة ألا يعرض الإنسان نفسه للمخاطر ولا يضع نفسه فى مكان يتأذى منه الآخرون . وليس منها أن يتراجع الإنسان عن هدفه لانه تشاءم . وفى الحديث : (لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل وهو الكلمة الطيبة ) خ ج ٢ (الطب) ص ١٣٥

(٤٩) وإذا كان التشاؤم شيئاً يجدونة في صدووهم ولا حيلة في دفعه

فليحاولوا أن يغيروا مايتشاءمون منه . وفى الحديث : (وإن كان الشؤم فى شىء فنى الدار والمرأة والفرس) بخ ح ٢ (الحور) ص ١٨ وفيه إشارة إلى أنه يجب أن يتغلب الإنسان على نفسه قدر الطاقة فإن كان مايتشاءم منه ملازماً له لايستطيع التخلص منه إلا بتغييره فليغيره فى الثلاثة المذكورات والله أعلم .

(٠٥) وهذا بعض مانهى عنه الشارع \_ وبالتأمل فيه نرى مكان الكياسة واضحة فى سراانهى عنه كالنهى عن التصوير الذى لاضرورة فيه واقتناء الكلب وتعليق الجرس \_ فإن فى هذا مضيعة للوقت وعبثاً بالجهد الإنسانى الذى يجب أن يوفر لما هو مفيد (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )(١) (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )(١) (ومن اقتنى كاباليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطين كل يوم )(١) (الجرس من مزامير الشطيان).

(١٥) والمساجد أماكن للعبادة يدخلها الفقير والذي والعالم والجاهل ، فإذا رأى الأكياس فيه من غيرهم ما يقلقهم أو يضايقهم فليقومون برفق . وقد أوصى الإسلام بأن تصان المساجد فهى لله . وكل من يخرجها عن رسالتها فهو محروم من رضوان الله . وانظر إلى كياسة الشارع في الوصية بها . ( البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه )(٤) ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لاأربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد صالته فقولوا لاردها الله عليك ) ( من أكل ثوما أو بصلا أوالكراث فلا يقربن مسجدنا

<sup>(</sup>١) خ ح ١ ( البيوع ) ص ١٣٥ بالمعنى

<sup>(</sup>٢) خ م ١ ( البيوع ) ص ١٣١

<sup>(</sup>٣) خ ح ١ (المزارعة) ص ١٤١،١٤١

<sup>(</sup>٤) م - ١ (الصلاة) ص ١٤

<sup>(</sup>م ١٣ - السنة نظرات )

فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنوا آدم فمن أكلهما فليمتهما طباعاً ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٦٩ رواه مختصرا .

بالتأمل فيها ذكر يستنبط الكيس ماوراء هذه الوصايا من عمق ومعانى إنسانية . فالبصاق خطيئة وفاعله مخطىء ، لكن إهانته فى المسجد تد تبحر إلى معارك تخرج البيت عن حرمته وتضيع التآلف المرجو من وراء الاجتماع . والبيع والشراء فى المسجد يقلبه سوقا ويصبح من شر البقاع بعد أن كان من خيرها . ولا يؤخذ الدعاء على البائع أو المشترى على ظهرهما ، بل يخيران برفق أن بيماً فى المسجد لا بركة فيه . ولو كان إنشاد الصالة على بابه من الحارج لكان أولى وأوصل للغرض . وانظر إلى ما يؤذى الملانكة . حقاً إنها لكياسة فى التعبير وقول حق بمن أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم .

(٥٢) وتلك وصايا أخرى نلمح فيها الكياسه إن تأملناها (إن أخنع اسم عند الله عزوجل رجل تسمى بملك الأملاك).

(٥٣) (لاتسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد) (لاتسبوا الربح فإذا رأيتم ماتكرهون فقولوا . اللهم نسألك من خير هذه الربح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، وأعوذ بك من شرهذه الربح وشر مافيها وشر ماأمرت به ) (لا تسبوا الديك فإنه يوتظ للصلاة ) .

نلمح الكياسة فيما تقدم ، ولعل البعض يتعجبون ويقولون لماذا لا نسب الحميأو الريح أوالديك؟ ولوكانوا أكياساً لصانوا ألسنتهم عن شتم ما لايعقل . ومعلوم أننا أمرنا بالتداوى . ومظاهر الطبيعة لا فائدة من سها بل يجب أن نستفيد منها و نبتعد عما فيها من ضرر وهذا معنى الدعاء ، وحقاً إن كثيراً من الناس يتيقظون من نومهم على صياح الديكة . والذي يسمى بملك الاملاك ويقبل هذه التسمية فهو تافه معتوه لا يعي ما ينادى به .

(٤٥) وهذه طائفة ثالثة تكمن فيها الكياسة وراء حديث الشارع الحكيم: (ماكان الفحش في شيء إلاشانه ، وماكان الحياء في شيء إلازانه)

( إن من أحبكم إلى وأقر بـكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً . وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون والمتشدقون ) .

(هه) ولقد كان الشارع مرهف الحس يستثقل كل ماهو ثقيل على السمع فيغيره بكياسة ( لايقو لن أحدكم خبثت نفسى ولكن ليقل لقست نفسى ). فالحبث كلمة ثقيلة يعبر بها عن خبث العلوية .

(٥٦) (لاتسموا النب الكرم فإن الكرم المسلم) خ ح ٢ (الأدب) ص ١٤٧ ـ هكذا يختار للسلم الكلمة الطيبة فيسميه بها .

(٥٧) ويجب أن تكون الكياسة بين الزوجين ، فلا تحدث الزوجة زوجها عن امرأة أجنبية تصرف ذهن زوجها إلى تلك الاجنبية وتزهده فى حليلته . وهكذا تعكر صفو الحياة إن ضاعت الكياسة ( لاتباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها )(١) .

(٥٨) وحتى الكياسة يجب أن تكون فى دعاء الله ( لايقولن أحـدكم اللهم أغفر لى إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له)(٢) ( لاتقلوا ماشاء الله وشاء فلان ، ولـكن قولوا ماشاء الله ثم ماشاء فلان ) وهذا من الفقه .

(٥٩) وفى يوم أراد النبىأن يبرهن لهم علىأن الآجل تصير وإن طالت حياة المرء فيعظهم بطريق غير مباشر (أريتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لايبتى بمن هو على ظهر الارض اليوم أحد) خ ح ١ ( العلم ) ص ٢٠

(٦٠) ومن الكياسة محاربة النفاق ( إذا رأيتم المداحـــين فاحثوا في وجوههم التراب ) .

(٦٦) ومن الكياسة أيضاً تشجيع المؤمنين الأقوياء كما شجع اللنبي عمر فقال له: (مارآك الشيطان سالكا فجا إلاسلك فجا غير فجك).

<sup>(</sup>۱) خ ۲۰ (النكاح) ص ۱۲۶

<sup>(</sup>٢) من ح ٢ (الدعوات) ص ١٥٨

(٦٢) والموقف الذي تعرض له المسلمون في عهد عمر حين انتشر الطاعون لدليل واضح على الكياسة والحيطة ، ولا يعتذر بالتواكل وقضاء الله ( إذا سمعتم أووقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليها . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه )(١) ( وقال عمر . أرأيت لوكان لك إبل بواد له عدوتان إحداما خصبه والاخرى جدبه \_ إن رعيت الخصبة أليس بقدر الله ).

(٦٣) ولاغنى للإنسان عن بعض الأماكن كالمساجد والأسواق فيجب أن يدخلها بكياسة ويخرج منها بحسنات أكثر من السيئات (أحب البلاد إلى الله مساجدها ، وأبغضها أسواقها ) ( إن بما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت )(١) ( لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته ) ،

(٦٤) والذين تتعامل معهم ليسوا من الملائك الذين لاتصضر منهم هفوة ولامن الجن الذين لاطاقه لك على معاشرتهم ولكنهم بشر، فعاملهم بما تحب أن تعامل به فأنت تعرف خصائصهم وطبائعهم (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم كما وصف لكم).

(٦٥) وأولى الناس بالكياسة أثمـة المسلمين . وقد رأيت من ينكر حديثاً صحيحاً لأنه لم ينمهمه . وقاته أن فى الإسلام ظاهراً وتأويلا . ومحكما ومتشابها . وواضحاً وخفياً . ومشكلا ومبهما ونصاً وغير ذلك :

فثلا فى الحديث : ( سبحان ، وجيحان ، والفرات ، والنيلكل من أنهار الجنه ) .

<sup>(</sup>۱)خ ۲۰ (بده الخلق) ص ٤٧ (٢)خ ۲۰ (الأدب) ص ١٤١

فلا ما نع من أن يكون المعنى أصل الماء العذب الذى لاكدر فيهموجودا في الجنة مع اختلاف بين مائما وماء الأنهار الموجودة في الأرض. ولامانع من إرادة أنه أهل بلاد هذه الأنهر سيهديهم الله ويكونون من أهل الجنة . وليس بلازم أن هذه الأنهر تنبع من الجنة كما ينان الجهلة .

(٦٦) وقد علمنا الله النانى ، وضرب لنا مثلا وهو على كل شيء قدير . وفى الحديث : (خلق الله النزبة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلن الشجر يوم الإثنين ، وخلق الممكروه يوم النلاثاء ، وخلق النوريوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخيس ، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيها بين العصر إلى الليل ) .

(٦٧) وفى كل جزئية من مقررات الاسلام لا تخلو من السكياسة. فمثلا يلتزم الانسان إما بما فرضه الله عليه أو بما فرضه هو على نفسه كالنذر، وهو قربي إلى الله فلا يلزم أن كان معصية لحلوه من الحكمة ( من نذر أن يطيع الله فلا يلمه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) خ ح ٢ ( الأيمان والنذور ) ص ١٤٩٠

(٦٨) وبما يتوقف البعض فيه ولا يرون له حكمة ماورد فى الادوية ــ لا يرون اتفاقها مع الطب الحديث . وفى الحديث : (الكمأة من المن وماؤها شفاء للمين ) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ٩٩

والمعلوم أن السنة أمرتنا بالتداوى ، ولا يلزم من الدواء أن يشنى كل الناس فقد يفيد في بعض الاحوال .

(٦٩) والذين يتواكلون ولا يأخذون بالأسباب يلامون من الله ( إن الله يلوم على العجر ولكن عليك بالكياسة . فاذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل ) .

(٧٠) والآخذ بالسبب هو عين التوكل (من أحبأن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ) .

(٧١) والمسلم مطالب بالكياسة مع حسن النية . وقد توجد الكياسة فيفسدها سوء الطوية \_ وهذا تصوير لبعض من رضى الله عنهم وبعض من عهم الله بسخطه ( أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار الخائن الذى لا يخنى له طمعوان دق إلا خانه ، ووجل لا يصبح ولا يمس إلا وهو يخادعك عن مالك وأهلك ، وذكر البخل والكذب ، والشنظير الفحاش ) .

(٧٢) ومن السكياسة اختيار الصديق فان له أثراكبيرا ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل ) .

(٧٣) ومن الحكمة إذا أمرنا أو نهينا أن تكون لها فائدة عاجلة.وانظر إلى الربط بين طاعة الله وسعة الرزق فى الدنيا يقول النبى صلى الله عليهوسلم ( اللهم بارك لأمتى فى بكورها ) ويقول لفاطمة يحضها على صلاة الفجر : ( يابنية قومى أشهدى رزق ربك ولا تكونى من الغافلين ، فان الله يقسم أرزاق الناس مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) .

(٧٤) ولا يمر بالكيس شيء إلا أخذ منه عبرة . أما الذين طمست بصائرهم فكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون ( إن المنافق إذا مرض ثم أعنى كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ، ولم يدر لم أرسلوه ).

(٧٥) وكلما كانت قيادة الرجل لعدد أكثركانت الكياسة اليه ألزم ليضع الشيء فى موضعه فلا تنفر منه القلوب ولقد كان رسول الله يعطى من هو أقل حبا ، ولا يعطى من هو أشد له حبا ( ياسعد أنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار ) خ ح ١ ( الإيمان ) ص ١٠٠

(٧٦) وافظر إليه حين يزهدهم فى الديا بطريقة لم يبغضهم فيها ، وأن المؤمن هو أكثر الناس نفعا لغيره ( من فى الدنيا ضيف ومافى يديه عارية ، والضيف مرتحل والعارية مؤداه ) ( إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) ( إن من الشجر شجرة لايسقط ورقها وإنها مثل المسلم وهى النفطة ) خ ح ١ ( العلم ) ص ١٤ .

(٧٧) والفقه نماذج حيه لما كان يتمتع أهله بكياسة وحكمة. وقد نجد في السنة ما ظاهره النعارض فيجدر أن نتفهمه بحكمة ( إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) ( إن الرزق لانفقصه المعصية ) .

ولنعلم أن ماعند الله هو خير وأبق . والتقوى من أحسن الأرزاق فيحرمها من وقع فى الذنب . أماالرزق المادى فقد يكون العصاة أكثرالناس تملكا له . وبنحو هذا يستقيم معنى الحديثين السابقين .

(٧٨) ومعلوم أن ارتكاب الذنوب حرمان من خير عميم ( من قارف ذنبا فارقه عقل لايعود اليه أبدا ) .

(٧٩) وقد دعا الإسلام للإنفاق وحض عليه ليتغلب الإنسان على نفسه ومافيها من حرص على الدنيا . ومن الناس من يتيقظ فى آخر عهده بها . والكيس من جعل الآخرة أكبر همه ومنتهى أمله ، وجعل الدنيا وسيلة اليها (مثل الذي تصدق عند الموت مثل الذي يهدى بعد ما شبع) (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه ، وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهى راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من كانت الدنيا إلا ماقدر له فلا يمسى إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا . وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جمل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمة ، وكان الله بقلبه إلا جمل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمة ، وكان الله

بكل خير اليه أسرع) ( من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فمآثروا ما يبتى على ما يفنى ) .

هذا الضرر يحدث لو أن إنسانا خير بين أمرين أحدهما يجلب عليه دنيا ويغضب ربه ، والآخر يرضى ربه ويبعد عنه دنيا . فعليه أن يخار ما يبقى على ما ينفى . وحين لا يكون التعارض فن أحب آخرته كفاه الله أمر دنياه .

(٨٠) وعلى الإنسان ألا يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذى لايغريه بها . ومن الناس من يمديده فيسأل غيره وهو فى غنى عن هذا السؤال . والويل له ( من سأل وعنده مايغنيه فإنما يستجمع من جر جهنم . قالوا : ومايغنيه ؟ قال : مايغديه ويعشيه ) .

(٨١) والكيس يدرك أن خير ما أكله هو ماكان من نتاج يده وبكده هو (ماأكل أحد طعاما قطخيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن داودكان يأكل من عمل يده في الدروع من الحديد ) خ خ ١ ( البيوع ) - ١٢٩ .

(٨٢) ويخلط الناس بين الإنفاق والتبذير . وفى الحديث : ( التبذير إنفاق المال في غير حقه ) .

فقرش واحد فى غير حقه تبذير . وآلاف الجنيهات التى توضعفحقها لاتبذير فيها .

(٨٣) ويشتد تلاعب الشيطان بالإنسان كلما قلت كياسته. فسكر أوغضب أو بخل بما لايؤثر عليه. قال ابليس: (ماأعجزنى بنوا آدم فلم يعجزونى ق ثلاث: إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بماأحببنا وإذا غضب قال بما لايعلم وعمل بما يندم، والثالثة نبخله بما في يده ونمنيه بما لايقدر عليه).

(٨٤) وهذا تعريف للكيس من الناس : (يارسول الله : من أكيس

الناس وأكرمهم ؟ قال : أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم إستعدادا له ـ أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة ) .

(٨٥) وإذا كانت الدنيا عمرا إلى الآخرة كان على الكيس أن يتجنب مافيها من أخطار (ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء) (١٠) أحكم السفينة فان البحر عميق، واستكثر الزاد فان السفر طويل، وخفف ظهرك فان الدقية كؤود، وأخلص العمل فان الناقد بصير).

(٨٦) وخير وجهة للإنسان فى حياته هى ماكانت لله ـ فلا اعتزاز إلا به ولاخوف إلا منه ( وإن أشرف الجالس مااستقبل به القبلة ، ومن أحب أن يكون أعنى الناس فليكن أن يكون أغنى الناس فليكن على يد الله أوثق منه بما فى يده ) .

(٨٧) والمؤمن الكيس يجب أن يكون صورة عملية لدينه ( ليسالمؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء ) .

(۸۸) فيحب كل من نصر دينه ويبغض كل من خذله (آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاف بغض الانصار )خ ح ١ ( الإيمان ) صـ ٩ ·

(۸۹) ومن الناسمن يفقدون دينهم لشهوةعارضة فيسكرون ويرتكبون مالا يحل ، وهذا العمل لاكياسة فيه وانذار بفنائهم ، ومن أجل هذا نهى عن الحنر وعن أوعيتها التي توضع فيها ( نهى عن الحنتم ، والدباء ، والنقير ، والمزفت ، والمقير ) .

(٩٠) (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشرب الخر ، ويظهر الزنا ) من ح ١ ( العلم ) ص ١٦ ·

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ (النكاح) ٥ ١١٩٠٠

(٩١) ولقد كانت مجالس النبي يستنبط فيها كياسة السائل أو غفلته (يارسول الله فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: إذا رأت الماء . قالت امرأة: أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم ، تربت يمينك فبم يشبهها ولدها (١) .

(٩٢) والكياسة تفتح للإنسان أبوابا من الخير وتزيد من رزقه (بين أيوب يغتسل عريانا فحرج عليه جراد من ذهب فجعل يحثى فى ثوبه م فناداه ربه: ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى لى عن بركتك )(٢).

(٩٣) وأحيانا تكون الحيطة فى غير موضعها . ويروى أن رجلا جنبا أبى أن يجلس مع النبى حتى يتطهر . وهذه حيطة لا داعى لها ولذا فقد قال له النبى : (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) خ ح ١ ( الغسل ) ص ٣١٠

(٩٤) والكياسة لازمة للمفتى . ومن المعلوم أن الإسلام حرم التصوير الذى لا فائدة منه . ويروى أن ابن عباس قال لمن لا عمل له إلا النصوير لما أخافه وعيد النبى . قال له : ( إن كان ولا بد فعليك بالشجر وما لا روح فيه ) خ - ١ ( البيوع ) ص ١٣٥ .

(٩٥) وبما يتساءل الناس عنه حديث: (تدرى أين تذهب يريد الشمس؟ ثم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لحما ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها. وتستأذن فلا يؤذن لهما \_ يقال لهما إرجعى من حيث جثت فتطلع من مغربها فذلك قوله: والشمس تجرى لمستقر لحما ذلك تقدير العزيز العلم) خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>١)خ ح ١ ( العلم ) ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢)خ ح ١ ( الغسل ) ص ٣١٠.

يتساءلون عن سجودها وهى لا تغيب عن أعين الناس إن غربت فى بلد أشرقت فى آخر . ومن معانى السجود فى اللغة الميل . ولم لا يكون هذا كناية عن سيطرة الله على كل شىء ؟ فهو الذى يحرك الشمس ويسخرها ويأذن لها بالسير أو التوقف . والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة فإن قال عالم الشمس لا تجرى فسيجىء آخر يقول بعكس ما قال . وكم شاهدنا ذلك كثيرا \_ ( وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ) .

(٩٦) والكيس يستنبط العلة ويقيس الأمور على أشباهها ، ويدرك أن الناس قد يتأثرون بفكرة تصل إليهم ومن هنا نرى قياسا فى قوله (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها )(١).

(٩٧) والكياسة فى الرجل أكثر من المرأة (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم : وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )(٢)( خير نسائها مريم ، وخير نسائها خديجة ) خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٤٤ ، ٤٤ .

(۹۸) والآنبیاء هم أکیس الخلق وأکملهم. وما ینسب إلیهم ودالا علی غیر هذا یجب تأویلة ـــ ومن ذلك (رأی عیسی رجلا یسرق فقال: أسرقت؟ فحلف أن لا. فقال عیسی: آمنت بالله وكذبت هینی) خ ح ۲ ( بدء الخلق) ص ۶۵.

لا يفهم من هذا سذاجة ولكن هي كياسة . فلما حلف الرجل تصور عيسى أن الرجل مأذون له ، والمأذون له لا يعد سارقا .

(٩٩) ولقد كأن النبي يقيسنا على من تقدمنا من الأمم ، ويحذرنا ويكل

<sup>(</sup>١)خ ح ٢ ( بدء الخلق) ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) خ ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٢٠٠٠

كل إنسان إلى كياسته (لتتبين سان من قبله كم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحرضب لسلكتموه فالوا: اليهود والنصارى ؟ قال : فن ؟) خ ح ٧ ( بدء الخلق ) ص ٥٥ ، ٤٦ .

(۱۰۰) ولكى نتئنب شرور التقليد الذى يفقدنا شخصيتنا ويضيع كياستنا ــ أمرنا ألا نقلد (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) خ ح ٢ ( بدء النتملق ) ص ٤٦ .

(۱۰۱) ويجب أن يعتز الانسان بكرامته لا يتمسح فى غيره (ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتموأ مقعده من النار) بن ح ٢ (مناقب قريش) ص ٤٨.

(١٠٢) والكيس هو الذي يميز بين الأشياء ، فلا يخلط . ويروى إستأذن حسان في هجاء المشركين فقال له النبي : كيف بنسبي ؟ قال حسان : لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين ) من ح ٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٣ .

(١٠٣) ومن السكياسة أن تطلب تأييد الحق بأى مؤيد ولو كان فاجراً ( إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ) خ ح ٧ ( غزوة خيبر ) ص ٨١ ·

(١٠٤) ولا يغرن أحداً كياسته فلا بد أن يضاف إليها الخوف من الله (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار . وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيها يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) خ - ٢ (غزوة خيبر ) ص ٨١ .

(١٠٥) وانظر إلى كياسة النبي حين قدم عليه وفد فأدرك بفطنته ما تنطوى عليه نفوسهم (أناكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا ـــ الإيمان يمان والحكمة يمنية)خ ح ٢ (قدوم الأشدريين) ص ٩١.

(١٠٦) وفي قصة السائل عن وجدمع امرأته أجنبيا دليل على الكياسة.

قال للنبي: (أيقتله فتقتلونه؟ فأمرهما بالملاعنة و إلحاق الطفل بشبيهه إن كان الأب وإلا نسب لأمه ) خ ح٣ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٨.

(١٠٧) ومن الناس الأبله الذي يحسب أن كل شيء في الآخرة يسير كما في الدنيا فيسأل: (كيف يحشر المكافر على وجهه يوم القيامة وقال النبي: اليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه ؟) ين ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١٠٩ .

(لو كان النبي (لو كان الله وآخرين منهم لم يلاعقوا بهم. قال النبي (لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء يشير إلى سلمان الفارسي )خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١١٣٠

(١٠٩) والسكيس هو الذي يزن السكلام . وقد سبق أن أشرت إلى نوع من أدوية الدين والموقف منه . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الشفاء في ثلاثة — شربة حسل وشرطة محجم وكية نار . وأنهى أمتى عن السكى )(١)( وأيضا قوله : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى، ولا تعذبوا صبيا نم بالغز من العذرة وعليكم بالقسط ) خ ح ٢ ( الطب ) ص ١٣٥ .

وكان للنبي حجام يقال له أبو طيبة نافع أو ميسرة . ولا يلزم من شفاء رجل بعلاج شفاء جميع الناس . كما لا يصــــح لم نكار علاج لم يشف منه بعض الناس .

(١١٠) ومن الكياسة الثورة على كل تقليد غير مفيد . فلقد اشتهر أهل الجاهلية بطول الثياب تعبيراً عن الثراء فجاء الإسلام يقرر ( ما أسفل من المحافية من الإزار فهو فى النار )(٢) ( خالفوا المشركين وفروا اللحى

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( الطب ) ص ١٣٤

<sup>(</sup>٢) خ ح ٢ (اللباس) ص ١٣٧.

وأحفو الشارب )(١) (وقد ثبت أنه نهىءن القرع وهوقص بعض الشارب) خ ح ٢ ( اللباس ) ص ١٣٨

وهكذا يجب استقلال شخصيتنا .

(۱۱۱) وكان رسول الله خبيراً بالناس ويقول عنهم: ( إنمـا الناس كالإبل المـانة لاتـكاه تجد فيها راحلة )(۲).

(١١٢) وكانت لهذه الكياسة صداها فى نفوس أصحابه . فعن حذيفة : ( إنماكان النفاق على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان ) خ ح ٢ النتن ص ١٥٥

(١١٣) وقال على : الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب أو عقاب . وقال بعض الحـكماء : العلم كله بلاء حتى يعمل به .

وكأن أيوب عليه السلام لا يسمع أحداً يحلف إلا كفر عنه. وقال يوسف: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع.

وقالت الريح لسليمان لما لصق القميص بجسمه فتلذذ: إنما أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله ووضعته على الأرض. وهكذا يجب ألا يعطى الإنسان للدنيا أكثر بما تستحق.

وفي الحديث : ( من جعل الهم هما واحدا كفاه الله سائر همومه ) .

وقال عيسى: بحق أقول لسكم إن حب الدنيا رأسكل خطيئة وفى المال داء كبير . قالوا : وما داؤه؟ قال : لا يعطى حقه . قالوا : فإن أعطى؟ قال : يكون فيه فخر وخيلاء . قالوا : فإن لم يكن؟ قال : يشغلك اسطصلاحه

<sup>(</sup>١) خ ح ٢ ( اللباس ) ص ١٣٨

<sup>(</sup>٢) خ ح ٢ ( الإستئذان ) ص ١٤٥

عن ذكر الله . وبروى : يقول ابن عوف للنبي حين يفتقده على الصراط ويحبس ابن عوف . يقول : (لم أزل أحاسب بعدل كثرة مالى حتى جرى منى من العرق ما لو وردت عليه سبعون من الإبل عطاشا قد أكلت حمضا لصدرت عنه رواء) .

(١١٤) وانظر كيف يطالب الإسلام بالكياسة في تصريف المال (الآكثرون ثم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا )(١) (ما من غنى ولا فقير إلا وديوم القيامة أن الله تعالى كان قد جعل رزقه في الدنيا قوتا).

(١١٥) وقال أبو الدرداء : ياحبذا نوم الآكياس وإفطارهم كيف غنموا سهروا الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أوزن عند الله من أمثال الجبال من أعمال المفترين .

ويروى: تلك الدنيا تمثلت لى فقلت إليك عنى. قالت: إن تنج منى فلن ينجو منى من بعدك. قال أبو بكر: فأخاف أن تكون قد أهركتنى ونحى الإناء و بكى. وقال الفضيل: المتوكل على الله الواثق به لايتهمه ولا يخاف خذلانه.

وقال بعض الحكاء: إن دون كل باب عقبة فن تجسم ركوبها أفضت به إلى الراحة ، ومن هاله ركوب العقبة فلم يرقبا بتى مكانه . ويروى : غنيمة الصديقين ما انزوى عنهم من الدنيا .

(١١٦) وقد وعظ النساء قائلا لهن : (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ، ولاتغفلن فتنسين الرحمة ، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات ).

(١١٧) والناس يعظمون الكعبة ـ وهي حقا معظمه لــن أنظر كيف

<sup>(</sup>١) خ - ١ ( الحجر ) ص ١٤٦

يضعها النبى فى الموضع اللائق بهما . فيقول مخاطبا لهما ( ما أجماك وأجمل ريحك ، وما أعظمك وأعظم حرمة منك حرمة دمه . وماله ) .

(١١٨) ويوم ينسى المسلمون هذه المقررات فقد صح فيهم (بطن الأرض خير لـكم من ظهرها).

(١١٩) ويوم أن يفقه المسلمون تلك المقررات فستدوم لهم الكلمة وتحق لهم السيادة ، ويكون كل شيء نافعا في الدنيا من نصيبهم كما قال النبي عنه : ( تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ) .

## الموضوع السادس والعشرون ﴿ العدل ﴾

(۱) به قامت السموات والأرض ، وعليه تستقيم مصالح الخلق . وقد النزم الله به وألزمنا به بعد ذلك ، ونهانا عن الظلم بعد أن حرمه على نفسه . وجعل الدنيا فرصة بمنوحة لكل مكلف ليسأل بعدها عن مدى استمساكه بهذا المبدأ \_ فإن أخذ فوق حقه فذلك هو الجور الذى لم يرض الله عنه . والحقيقة التي لامفر منها هي إما أن نقيم العدل فيا بيننا ، أوسنسأل عنه ، ثم يطبق الله عدله فينا (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للثاة الجلحاء من الشاة القرناء) أي من صاحبها .

(٢) ومن حكمة الله أنه لم يجعل الخطأ مبرراً للخطأ ، ولا الفجور مبرراً لظلم الفاجر \_ فهذا شيء وذاك شيء ، ومن عدله أن (دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه ).

(٣) وإذا لم يكن العدل كان الظلم الذى لاقيام للحق معه . ولقد أحسن الشارع حين جمع بينه وبين الشح . فالشح حبس الخير والظلم إطلاق الشر . وفى الحديث ( انقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . وانقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم ـ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) خ ح ١ ( المظالم ) ص ١٤٨

(٤) ولقد بلغ التشريع الإسلامى ذروة العدل وقمة الفضل، وكشف لنا عن بعض نماذج العدل التى يطبقها الله بين خلقه. ومنها أن الإستتار بالمعصية أقل إثما من المجاهرة بها فالمجاهر فضح نفسه. فليس من العدل أن تناله المغفرة ويسوى بينه وبين المتقين، أوحتى بين العصاه المستورين الذين لم يعلم أحد بجر ائمهم (كل أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل لم يعلم أحد بجر ائمهم (كل أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل (م ١٤ السنة نظرات)

ألرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول. يافلان عملت البأرحه كذا وكذا ، وقد بات يستره الله فيصبح يكشف ستر الله ) خ ح ٢ ( الآدب ) ص ١٤١

(ه) وإذا كان العدل هو أخذ الحق وأعطاؤه بالقسطاس. فإن الإسلام بعد أن قرره وأوجبه إرتق بأصحاب الحقوق بعد أن ملكهم حقهم إرتق بهم إلى درجة أسماً من العدل ـ درجة التسامح بعد المقدرة. وأما المتسامحون فهم الرحماء وأولى الناس بدار السلام (ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين لين سهل).

(٦) أماحقوق الجماعة فليس لأحد أن يتنازل عنها أو يتسامح فيها - وهى المعروفة بالحدود . ولما سرقت امرأة من قريش وأهمهم قطع يدها - كلموا أسامة بن زيد حب النبي ليشفع لها : فقال له النبي يعظه ويرشد الأمة (أتشفع في حد من حدود الله ياأسامة ؟ وخطب قائلا : إنما أهلك من قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) يخ ح ٢ ( فضائل الصحابة ) ص ٥٥

(٧) ومن العدل أن يطالب كل ملتزم بما التزم به ، وأن يني كل بوعده متى تعهد . وبصرف النظرعن معاهده ـ فتى قبل العهد فإن من العدل أن يسأل عنه (أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل برى و إن كان المقتول كافراً).

(٨) وكل من أخذ من غيره شيئاً فهو دين عليه يقاضى عليه بالعدل (إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات ، إلامن تدين فى ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته فى سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه. ورجل يمرت عنده مسلم فلا يجد مايكفنه به ويواريه إلا بدين. ورجل خاف على نفسه العربة فيتكح خشية على دينه \_ فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة ).

وبالتأمل إلى تلك الديون الثلاثة التى يقضيها الله عن العبد ـ نعلم أن كالها كانت للمصلحة العامة . فدفن الميت والجهاد فى سبيل الله والزواج خوفا على الدين بدين لابمد اليد ولكن بعفة ـكل هذه مصالح فواتها يهدد المجتمع .

(٩) ولقد راعى الاسلام حرمة أموال الناس وأوجب المحافظة عليها، وتوعد المتلفين لها، وجازى الله بالإحسان من يأخذها لينتفع بها ثم يردها ( من أخد أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) خ ح ١ ( الحجر ) ص ١٤٦

(١٠) والدين يجب سداده ، فإن العدل أن يردكل شيء لصاحبه . والذين قتلوا فى سبيل الله لم يزالوا مسئولين عن ديونهم (يغفر للشهيدكل ذنب إلا الدين ) .

(۱۱) ولما كان الإنسان لا يعلم الغيب فإن قيد نفسه بيمينه ثم كشف له الغيب عن شيء هو خير بما تقيد به فن العدل أن يفعل الحنير ولا يهدر يمينه ولكن يكفر عنه ، جمعاً بين مصلحته وعظمة الله الذي حلف به ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ) خ ح ٢ ( قدوم الاشعريين ) ص ٩١

(١٢) ومن العدل العقاب على المعاصى والتناسب بين العقوبه والجريمة، وألا يقصد من العقاب الإنتقام بل التقويم. ويروى أن رجلا عيره أبوذر بأمه وقال يا ابن السوداء. فقال له النبى: (إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوا لم وخولكم - فن كان أخوه تحت يده فليطعمه بما يأكل وليلبسه بما يلبس ولا تكلفوهم ما ينلبهم - فإن كلفتموهم فأعينوهم) ين ح ١ (الايمان)

(١٣) ولقد أجمل الإسلام وأحسن حين أوصى المخدومين بالاحسان الى خدمهم ، فهذا مقام قد يضيع فيه العدل فضلا عن الإحسان ـ ولذا نرى الإسلام يأمر بهما مع كل الناس وأخصهم الضعفاء منهم (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أولقمتين أوأكلة أو أكلتين ـ فإنه ولى علاجه) خ ح ٢ العتق ص ١٥٢

(١٤) وكلما كان العمل شاقا كان الأجر مضاعفاً ـ وهذا عدل الله ( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ) .

(١٥) وهكذا يكون الأجر حسب المشقة ، وتقدر الأجور بعد تقويم العمل (ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبمحمد . والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحتى مواليه . ورجل كانت له أمة فأدبها فأجسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله . أجران )(١) .

(١٦) وكلما إشتط الناس كان الأجر على الاستقامة أعظم ـ وهذا من العدل . فالذى تغلب على البيئة ونجـا من عدوى الشر ـ من العدل إجلال عمله ( العبادة فى الهرج كمجرة إلى ) .

(١٧) ومن العدل مراعاة شعور صاحب الحق . فإن تسامحوا معه إذا انفعل وهو يطالب بحقه لكن إلى حد ما . وفى الحديث لمن طالب بحقه (دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ، أعطوه سنا مثل سنه . قالوا: لانجد إلا أمثل منها . قال : أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء) خ ح ١ ( الوكالة ) ص ١٣٩ ، ١٤٠

(١٨) ويجب على المسلم أن يكون مرهف الحس يقبل المعذرة ـ فمن

<sup>(</sup>١)خ م ١ (العلم) ص ١٨

المدل قبولها . فإن كان المحتذر صادقا فلاحق لك عنده . وإن كان كاذبا فاعتذراه تعبير عن ندمه . وليس من العدل أن ترفض اعتذاره ( من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة مكس ) .

( ١٩ ) والعفو والتسامح يفتحان لصاحبهما أبوابا من الرحمة . والتشدد يحرمه من خير عظيم ( من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض ) .

( ۲۰ ) والقساه الذين يجودون على غيرهم ولا يقيمون العدل فيما بينهم مولاء من شرار الحلق ( ألا أنبشكم بشراركم ؟ قالوا: يلى . قال : إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده . أفلا أنبشكم بشر من ذلك ؟ قالوا: يلى إن شئت يارسول الله . قال : من يبغض الناس ويبغضونه . قال: أفلا أنبشكم بشر منذلك ؟ قالوا: بلى . قال : الذين لا يقيلون عشرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا . قال : أفلا أنبئكم بشر منذلك ؟ قالوا: بلى . قال :

( ٢٦ ) وتسكم الجريمة بمقدار آثارها وترويعها وهسكها للفضيلة ومن ثم كانت جرائم الأعراض من أبشعها ( أتدرون أربى الربا عند الله ؟ قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم، ثم قرأ دوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا .

وكلما كان الإتمام كذبا كان العقاب عليه أشد، وهذا من العدل (من ذكر امرىء بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتى بنفاد ماقال فيه ).

( ٣٣ ) وكلما انتشرت الإشاعة بالباطل كان من العدل تشديد العقاب، نظر المما تحدثه من آثار ( أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها

برى. يشينه بها فى الدنيا ،كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار حتى ياتى بنفاد ماقال ) .

( ۲۶ ) والذين يفسدون بين الناس بما يختلفون من أكاذيب فإنهم أصحاب النار ( لايدخل الجنة نمام أو قتات ) خ ج ۲ الادب ص ١٤٠ .

( ٢٥ ) ولقد جاء الإسلام يعالج فساد القلوب واعوجاج الساوك، ولا تجتمع تعاليمه وشيئا من ذلك الإعوجاج ( إن النميمة والحقد في النار ــ لايجتمعان في قلب مسلم ) .

( ٢٧ ) والتشهير بالناس ولو كانوا مخطئين لايليق . إلا من أذن الله أن تشهر بهم ( من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة ) .

( ۲۸ ) ومن اهتى شيئا ليس له بأهل فمن العدل عقابه ( ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) (۱) .

( ٢٩ ) وكذا من عظم الحقير أو عاد إلى مانهاه الله عنه ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال . ومن قتل نفسه بشىء عنب به يوم القيامة . وليس على رجل نذر فيما لايملكه . ولعن المؤمن كقتله ) خ ج ٢ ( الأدب ) ص ١٤٠ .

( ٣٠) ومن العدل أن نلتزم بما أمرنا به خالقنا ، فلا نلعن إلا من لمنهم الله ، ولا نعذب بما يعذب به الله العصاه ( لاتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ) .

<sup>(</sup>١) خ ج ١ ( البيوع ) ص ١٣٥ .

( ٣١ ) ومن العدل التسوية بين الشيئين إن كانت تتيجتهما واحدة ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) خ ج ١ ( الإيمان ) ص ١٣ .

( ٣٢ ) ومن العدل أن يتحمل الإنسان نتيجة يحاول أن يحملها لغيره إثما وعدوانا ( لايرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ) خ ج ٢ ( الأدب ) ص ١٤٠ .

( ٣٣ ) والبادى بالشر أظلم مالم يرتكب الآخر أضعاف ماارتكبه المبتدى - هــــــذا هو العدل ( المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم ).

( ٣٤ ) وإذا كان التشريع الدنيوى لا يطبق أحيانا لظروف وملا بسات فليس معنى ذلك ضياع العدل. ولكن من فاته حقه فى الدنيا أخذه فى الآخرة تحقيقا لمبدأ العدل ( من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحديوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) خ ج ٢ ( المحاربين ) ص ١٥١ .

( ٣٥ ) وعلى الحاكم أن يحكم بالعدل بين الناس من غير تجسس ولا تتبع للعورات فإن فى ذلك فساداكبيرا ( إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم ).

( ٣٦ ) ومن العدل أن يكون العقاب بالمثل فيما تمكن فيه الماثلة ( من سمع سمع الله به ، ومن يراثى يراثى الله به )خ ج ٢ ( الاستئذان ) ص ١٤٥ .

( ٣٧ ) ولا يعاقب الإسلام على مجرد النية ، ولكن على المعصية التى وقعت بالفعل . فإن كانت مقدماتها تعد فى ذاتها معصية عوقب عليها صاحبها وإلا فلا . ولا احتجاج بقضاء الله فإننا لانعلمه (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لامحالة . العينان وناهما النظر ، والأذنان وناهما الإستماع ، واللسان وناه الكلام ، واليد وناها البطش ، والرجل وناها

الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) خ ج ٢ ( الأحكام ) ص ١٥٦٠

( ٣٨ ) ومن الظلم أن يتهاون الإنسان ولا يتمسك الحق الذى قرره الشارع، فيضيع بذلك العدل وتحل محله الخيانات والظلمات ( أياكم والدخول على النساء . فقال رجل: أفرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت ) خ ج ٢ ( النكاح ) ص ١٢٤٠

( ٣٩ ) ومن القواعد المقررة أن ماجلعاته لله كان عليك ألا تأخذ منه شيئاً ـ وهذا أمر تعبدى . وفى الحديث : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحى ) .

( ٤٠ ) والمرء العاقل من العدل أن يصبح كلامه حجة عليه ( من حلف فقال أنا برى. من الإسلام ـ فإن كان كذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ) .

( ٤١ ) والحلف إلى تزام أمام الله فيجب فيه الصدق والحزم معا ( من حلف على مال امرى مسلم بغير حقه لتى الله وهو عليه غضبان . ثم قرأ : إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ، أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم ) خ ح ١ ( الشرب )ص ١٤٤٠ .

(٤٢) ولما كان الناس قد يصدقون إن حلف لهم غيرهم كانت جريمة من خدع الناس بيمينه أعظم (من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له للغار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يارسول الله ؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك).

( ٤٣ ) ومن أجل هذا حذر الإسلام من الحلف خصوصا في الأماكن

التي كثيرا مايخدع فيها العبد ( الحلف منفقة للسلعة محقه للكسب ) خ ١٠ ( البيوع ) ص ١٣٠ .

( ٤٤ ) ومن العدل ألا نطلب بالعظيم إلا العظيم ( لايسأل بوجه الله إلا الجنة ) .

( ه٤ ) وعلى المرء أن يكون يقظا ( من استعاذ بالله فأعيذوه . ومن سألسكم بالله فأعطوه . ومندعاكم فأجيبوه . ومن صنع لسكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له بخير حثى تروا أنكم قد كافأتموه ) .

( ٤٦ ) ومن العدل أن من طلب الحرام عوقب بنقيض ما طلب ورجم عليه اثمه ( من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) .

(٤٧) والزوجان التزما معا بمهدالله وميثاقه ، فيجب الوفاء على كل منهما ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) خ ج ٢ ( بدء الخلق ) ص ٢٤ .

( ٤٨ ) وهكذاكل من التزم بشيء فقد وجب عليه الوفاء ( أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ) .

( ٤٩ ) ويجب ألا يعرض الإنسان غيره لما يؤذيه ، كما يجب الإلتزام بالقواعد الصحية وعقاب من يخالهما ( اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم ) ،

( ٥٠ ) وفي الحديث الآخر : ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد )(١) .

( ٥١ ) ومن عدله سبحانه أن جعل أمانته فى عنق الإنسان بعد أن أبت حملها السموات والأرض. وسواء كان الحمل الشكليف بها أم خيانته لها ـ فن المؤكد أنه المكلف لأنه سيد هذا الوجود فإذا قام بماكلف به استحق الأجر وإلا فقد تخلى عن أهم ميزة فيه .

<sup>(</sup>١) خ ج ١ ( الوضوء) ص ٢٩ . .

وفى معنى الحديث ( لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ ، فأرسأها بالجبال فاستقرت فتعجب الملائكة من شدة الجبال فقالت ياربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال الخديد وأشد من الحديد النار وأشد منها الماء وأشد منه الربح وأشد منه ابن آدم إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله ) وهكذا فإن الإنسان يصبح مسخرا كل شيء ، ومسخرا لهكل شيء إذا استجاب لربه .

والذين يتعيشون بالكذب على هذا وذاك، فمن عدل الله معهم أن يذيقهم سوء العذاب ( من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء يوم القيامة ) .

(٥٣) ومن يعتدى يلتى جزاءه ( و إنه من لعن شيئًا ليس له بأهلرجعت اللعنة عليه ) .

ولقد أوجب الله العدلى على الناس لمصلحتهم ، وتدخلت عنايته فيها بينهم . تشرف وتعاقب كل من خرج عليه ( مامن مسلمين الا وبينهما سنر من الله عز وجل ـ فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق سنر الله ) .

(٥٥) والإحسان فوق العدل وإن كان في العدل نوع من الإحسان .

ولقد أوصى الله بالإحسان إلى المسى. ( من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينقذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره فى أى الحور شا. ).

(٥٦) ولقد جاء الإسلام بطريقة تحبب الناس فى العفو من غيرأن يرغمهم عليه ، ولا إثم على من يطالب بحقه لآنه العدل ، لكن الإحسان درجة فوقه ( ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع الدرجات ؟ قالوا : بلي .

قال: تحلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من تطعك ).

(٥٧) وقد يظن البعض أن تفاوت الناس فى الرزق مناف للعدل. ونسو ا أن كل إنسان سيحاسب على ماعنده ( أكثر الناس شبعا فى الدنيا أعاولهم جوعا يوم القيامة ) .

(٥٨) وليست الدنيا وحدها هى التى ينظر اليها فى بجال التطبيق لعدل الله ولكن عدله كذلك فى الآخرة . وهذه منزلة الدنيا عنده ( إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا ) .

(٩٥) ومن ظن أن الدنيا منتهى أمله فعمل فيها كأنه لاحياة بعدها فله ذلك الوعيد ( من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة وألهب فيه نارا ).

(٦٠) ومن العدل أن تقيد المباحات عند الحاجة اليها \_ فالذهب مباح للنساء، والمعصفر كذلك . فإذا كانت هناك حاجة إلى الذهب أو فتنة إلى المعصفر فالتقييد هو الشرع (ويل للنساء من الاحرين:الذهب والمعصفر).

(٦١) والمسلم يؤجر على كل شيء إلا على شيء لافائدة منه ـ كتشييد القبور وإقامة الأضرحة وغير ذلك (إن المسلم يؤجر فى كل شيء ينفقه إلا فى شيء يجمله فى هذا التراب ).

(٦٢) ولا قيمة لرأى مبتدع فى الدين ماليس منه ( إنما أخفى عليكم شهوات الغى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ).

(٦٣) وانظر إلى العدل الذى توهمه البعض تعصبا فصحح لهم النبي فهمه ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : ننصره وهو مظلوم فيكيف ننصره وهو ظالم ؟ قال : تحجزه عن ظلمه فذلك نصره ) خ ج ١ـ( المظالم ) صـ ١٤٨ (٦٤) ويجب على كل إنسان أن يساهم فى رفع الظلم كل وما يستطيع ( لايقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تثزل على منحضره حين لم يدفعوا عنه ) .

(٦٥) وهذه مبادىء قامت على العدل ( اضمنوا لى ستا أضمن لـكم الجنة\_ أصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ) .

(٦٦) وقد أمر الله الناس أن يشهدوا بالحق ولو على أنفسهم ، وحذرهم من كتهان الشهادة أو شهادة الزور ( لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار . ومن كتم شهادة دعى اليها كان كأنما شهد الزور ) .

(٦٧) ومن قضائه العادل صلوات الله وسلامه عليه أن قرر فى اللعان إذا جحد النسب ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأمر سوده أن تحتجب منه ) خ ح ١ ( البيوع ) ص ١٢٨ ، ١٢٩

كانت تظن أنه عمها من الرصاع . فلما ثبت خلافه أمرت بالحجاب .

(٦٨) وكل من آمن بنبي ورسول فهو من المأجورين إن توافرت فيه باقي شروط الإيمان ، وإلا فإنه لا أجر له وإن آمن بالبعض وكفر بالبعض وذلك قسطاس مستقيم ـ بل عليه عقاب . وفى معنى الحديث ( مثل اليهود والنصارى والمسلمين برجل استأجر أجراء بالنهار فعملا كل من اليهود والنصارى إلى العصر ، وعمل المسلمون إلى آخر النهار فاستحقوا أجرهم كاملا بعدما رفض اليهود والنصارى العمل بقية اليوم ) خ ح١ ( مواقيت الصلاة ) ص٢٥ بالمعنى .

(٦٩) ولمراعاة هذا المبدأ المقدس فرق الإسلام بين عقوبة الأعزاب والمتزوج في الزنا ( إن لمبني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإنى أخبرت

أن ابنى عليه الرجم فافتديته منه بمائة شاه ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أنما على إبنى مائة جلدة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبى: الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها . فاعترفت . فأمر برجها ) خ ح ٢ ص ٧ ( الشروط ) .

(٧٠) ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تداوا إعداوا هو أقرب للتقوى. والعدل مع العدو أحق وأجدر تعبير عن سماحة الإسلام ( لما فدع(١) أهل خيبر ابن عمر قال عمر لاحد بنى الحقيق : لم أنس قول النبي كيف بك إذا أخر جت من خيبر تعدو بك قلوصك(٢) ليلة بعد ليله . فقال اليهودى: كانت هزيلة من أبى القاسم . فقال له عمر كذبت . وأجلاهم وأعطاهم قيمة ماكان لهم من الثمر ) يخ ح ٢ ( الشروط ) ص ٧ ، ٨

(٧١) ومن الناس من تبلغ فيه الفطنة مبلغا قد لايتفق لغيره مثل ذلك . فمن العدل أن يكون لهذا ما يختلف عن ذلك \_ وهذا أمر بديهى . وبناء عليه فلا غرابة إن رأينا شهادة الرجل بشهادة امرأتين ، وشهادة أحدالرجال كخزيمة الانصارى بشهادة رجلين . ويروى (نسخ ابن ثابت فلسى آية من الاحزاب ووجدها مع خزيمة الانصارى وقد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين \_ والآيه : من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه )(٣) .

ومن المعلوم أن القرآن نقل متواترا . ولا يقال إن هذه الآية نقلت يخبر الواحد ، فقد كانت معروفة . وأكثر الصحابة يعرفون أنها نزلت فى أنس بن النضر ـ فاذاكتبها ابن ثابت عن رجل جعلت شهادته بشهادة اثنين

<sup>(</sup>١) أصيب في رسغ يده .

<sup>(</sup>٢) الفتى من الإبل.

<sup>(</sup>m) نح م ا ( الحور ) صه ١٦،١٥

فَلا يَنافَى أَن مَانَةَ صِحَابِي كَانُوا يَحْفَظُونُهَا . فَنْبُت تُواتَرُهَا .

(۷۲) ولقد ثبت أن معرفة أقدار الرجال له قيمته . وهذا ماكان النبي دائم التنبيه عليه ـ وتلك إشارة منه لامرأة ( إنى أرحما قتل أخوها معى ) خ ح ۲ ( الحور ) ص ۱۷ ، ۱۸

(٧٣) ولسكل انسان حتى الدفاع عن نفسه . ويروى أن رجلا أهدر سنا بيده كان صاحب السن قد عض عليها \_ فشكاه إلى النبى . فقال له : (أيدفع يده اليك فتقضمها كما يقضم الفحل ؟ وأهدر سنه ) من ح ٢ ( الحور ) ص ٢٢ .

(٧٤) وإذا كان الإنسان يعمل عملا ثم انقطع عنه من غير تعمد فهو أحق بالآجر عدالة. ومن هنا كان المريض أحق براتبه فى مرضه منه وهو صحيح يعمل. وعلى هذا القسطاس المستقيم جاء الحديث: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ماكان يعمل مقيها صحيحاً) ح ح ٢ (الحور) ص ٣٣.

(٧٥) ويجب احترام العهود ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة و إن ريحها يوجد من مسافة أربعين عاما )(١) .

(٧٦) وكل عمل يجب أن يوضع فى موضعه ـ فاذا لم يوضع كان الظلم الذى يستجار منه إلى الله ( من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول : ياربى إن فلانا قتلنى عبثا ولم يقتلنى منفعة ) .

(٧٧) وأجدر الأشياء بهذا هو المال . فن أجل الصلاة الجماعية وتيسير الخير ـ يجب أن يوضع ( إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاه ) .

(٧٨) ويجب منع الظالم عن الاستمرار في ظلمه ومقابلته بالمثل. وفي

<sup>(</sup>١) م ح ٢ (الحور ص ٣١).

الحديث قال لحسان : ( أهجهم أوهاجهم وجبريل معك ) خ < ٢ بدء الخلق ص ٣٣

(٧٩) وعلى القاضى أن يكون بصيراً بالأمور لا يصدق كل ما يقال له ، وعليه أن يتحرى العدل (لويعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرموا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) خ ح ٢ (تفسير القرآن) ص ١٠٠

(٨٠) ومن العدل تعذيب الإنسان إن لم يحتمل ويصبر . فإن تسرع وانتحر فقد باء بمثل ما انتحر به وسوف يعذب كما انتحر (من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم خالدا فيها أبداً يتردى . ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالداً مخلداً أبداً . ومن قتل نفسه بحديدة فحريدته فى يده يجا بها فى بطنه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً (خ ح ٢) (الطب) ص ١٣٦

(٨١) والعدل فى جرائم الحدود أن سوى بين القليل والكثير – لأنها اعتداء على حق الجماعة ، ولأن القليل يؤدى إلى الكثير . ومع اشتراط النصاب فى القطع عند أكثر الفقهاء ، ولكن منهم من لا يشترطه ويقطع فى القليل والكثير وله قول النبى : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) بن ح ٢ ( الحدود ) ص ١٥١

(۸۲) وأعظم الجرائم جرائم الدماء ( لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ) خ ح ۲ ( الديات ) ص ١٥١

(۸۳) وللنفس حرمة . ولا يحل الدم إلا بمبرر مشروع ( لايحل دم أمرى. مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث:

النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة )خ حمَّه الديات) ص ١٥٢

(٨٤) (إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد فى الحرم ، ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه ) خ ح٧ ( الديات ) ص ١٥٢

(۸۵) ویجب علی القاضی أن یکون هادنا ( لایقضین حکم بین اثنین وهو غضبان )خ ح ۲ ( الاحکام ) ص ۱۰٦

(٨٦) ولقدأحسن الإسلام وأجمل حين جعل على المفتاب دعاء لمن اغتا به ( إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول : اللهم اغفر لنا وله ) .

(۸۷) والمسلمون كالجسد الواحد يجب الدفاع عنهم كعضو من أعضائه (من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلماً بشىء يريد شينه حبسه الله على جسر من جهنم حتى يخرج عما قال ) .

(٨٨) والحق أن خذلان المسلم جريمة . كما أن نصرته أمر لابد منه . ومن وراء ذلك عدل الله يجازى كل بما قدم ( مامن امرى و يخذل امرأ في موضع تنتهك فيه حرمته وتنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يجب فيه نصرته . ومامن امرى وينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلانصره الله في موضع يحب فيه نصرته) .

## الموضوع السابع والعشرون على هامش المعلاملات

(۱) نتحدث في هذا الموضوع عما يمس الأخلاق بطريق مباشر ، ولا نتحدث عنه من الناحية الفقهية إلا بقدر . وأول ما نتناوله الهبات والصدقات والتبرعات التي يبذلها الإنسان مختاراً راجياً مثوبة الله . تلك التبرعات لا يصح الرجوع فيها ولا الاحتيال على استردادها لأن ذلك ينافى المروءة وينقد العزم الذي عزم عليه المتبرع - وفوق هذا فهو عمل ينافى المروءة وينقد العزم الذي عزم عليه المتبرع - وفوق هذا فهو عمل غير إنسانى . عن ابن عمر : (حملت(۱) على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي غير إنسانى . عن ابن عمر : (حملت(۱) على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي خير إنسانى . عن ابن عمر : (حملت الله الله عليه برخص الله فسألت النبي خده - فرأيت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص الله فسألت النبي فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كألعائد في قيئه ) من ١٠٣

(٢) وكل فضيلة فلا مانع لدى الإسلام أن تكون من مقرراته . وكل أمر مشين فإن الإسلام أيمقته ويستنكره ويهيب بالمسلم أن يجتنب كل الرذائل سواء كانت فى المعاملات أم فى غيرها ( اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات العلافلات المؤمنات ) خ ح ٢ ( الوصايا ) ص ١٣

(٣) وإذا كان الربا هو الذي له صلة بموضوعنا فنرى إفراده بكلمة — لقد أحل الله البيع وحرم الربا ونهى عنه وتوعد بالنار والحربكل متهاد فيه، ونهى عن أكل الربا القليل منه والكثير . وقوله لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة باعتبار ماكان . ولقد جاءت الآية وحرم الربا . وقوله ومن عاد

<sup>(</sup>١) أى تبرعت به في سبيل الله .

فؤلائك أصحاب النار هم فيها خالدون. واتفق المسلمون على أن تحريم الحلال فسق وأجمعوا على أن تحليل الحرام كفر ـ لكن يجب أن نفهم قواعد الإسلام ولا نرى الناس بالبهتان. فكلمة الربا كلمة من المحتمل أن تسكون بحملة لم تبين ، أوعامة خصصت. ولا خلاف فى أن متى ثبت الربا فهو حرام. لكن تختلف الانظار فى صورة من الصور لا يرى البعض بها باساً لانها ليست من صورالربا فى نظرهم. ويرى الآخرون أنها من صور الربا فيحرمونها. والحق لاخلاف بين الفريقين أنه متى ثبتت ربويتها فهى حرام - ولالا فهى مباحة ، وعليه فلايتهم من يحلل سورة أنه أحل الربا : كلا ا إن مسلما لا يرضى أن يحلل مافيه شبهة فكيف بما لاشبهة فيه ؟

على أن الفقهاء والأئمة إختلفوا فى بعض الصور . ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضاً . وبمقتضى مذهب أهل الخاهر ألاربا إلا فى الأصناف الستة التى ذكرها الحديث ـ الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح . ومع ذلك لم يكفرهم أحد .

فإذا تعرضنا لصورة أبحناها أومنعناها فيجبأن يعلم أنها من وجهة نظر يشبها بأقرب شيء لها ونحن ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ) .

(٤) ولايصح أن يخصص أحد الورثة بشىء من التركة لأن ذلك تفويت للعدل وإثارة للعداوة . وقد سبق حديث النعان بن بشير لما أوصى له أبوه بغلام وجاء يشهد النبي على الوصية فقال : ( أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا . قال: إرجع ـ إتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ، أشهد عليه غيرى لا أشهد على جور . أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ قال ، نعم . قال : فلا إذن . كلها روايات )(١) .

<sup>(</sup>١)خ ح ١ (الهبة) ص ١٥٤

(ه) ولقد حارب الإسلام الاستغلال في أى صورة من صوره: وفيا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الإحتىكار أو التدليس أو التلاعب بالأسعار (لانتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق) خ-1 (البيوع) ص ١٣٣

(٦) ونهى عن كل مافيه أضرار بالناس سواء فىذلك البائع أم المشترى وسواء فىذلك البائع أم المشترى وسواء فىذلك الفرر المباشرأم عززطريق السمسرة القائمة على الغشو الحداع (لاتتلقوا الركبان ولايبع حاضر لبادى . قالوا : ما يبيع حاضر لبادى؟ قال: لا يكون له سمسارا ) خ ح ١ (البيوع) ص ١٣٣، ١٣٣

(٧) وفيها يتعلق بالزواج تثور الضغائن نتيجة خاطب يتقدم إلى مخطوبة لشخص تقدم إليها من قبله وهذا عمل قبيح وخلق سيء . وفوق هذا أنه لا بجوز شرعا مالم تفسخ الخطبة من قبل أن يخطب الثانى ولادخل له فى فسخها كما أن بعض السيدات تشترط على الخاطب أن يطلق زوجته أولا وهذا حرام . فإما أن يقبل الرجل على حاله متزوجا وإماأن يرفض (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه . ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ مافى آنيتها ) خ ح ١ (البيوع) ص ١٣٢ ، ١٣٢

(A) ومن الناس من يغالى فى المديح فى سلعة أوفى مديح رجل ـ وهذا خطأ . وهل انتشر النفاق إلا من السكوت على مديح فى غير موضعه من مداح كذاب أشر . ويروى أن رجلا أثنى على رجل فقال له النبى :(ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مراراً إن كان أحدكم مادحا لامحالة فليقل : أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك ؛ وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد ) ين ح ٢ (الشهادات) ص ٥٠٥

(٩) وهكذا يرشدنا رسول السلام أن نقف أمام مروجى الكذب بالمرصاد (إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب)

(١٠) ولقد أرشدنا إلى أقوم الطرق وأيسر سبل التكسب الحلال (إن

أطيب الكسب كسبالتجار الذين إذا اشتروا لم يذموا ،وإذا باعوالم يمدحوا وإذاكان عليهم لم يمطلوا . وإذاكان لهم لم يعشروا ) .

(١١) وتقوم المعاملات الإسلاميه على اساس الإسلام وقواعده (اتق الله حيثًا كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن).

(١٢) وقد أقام الإسلام للبيع والشراء قاعدة عادلة تقوم أساساً على الإختيار الحرثم الإلتزام بمسا اتفق عليه بعد الصدق والوضوح (البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركه بيعهما ) خ ح ١ (البيوع) ص ١٣٠

(١٣) والغدر من أقبح الخصال (خمس تعاجل صاحبهن بالعقوبة : البغى ، والغدر ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، ومعروف لايشكر ) .

(١٤) والإخلاص فى العمل من أسمى الفضائل ، وسيمنح الله أطيب الجزاء لمن ضحى من أجله ( من ضحى طيبة بها نفسه محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار ) .

(١٥) وإذا كانت الاضحية نسكا معلوما دعا إليه الشارع فى وقت معلوم، فإن الإسلام ينهى عن التبذير ، ويقرر النبي ( الإقتصاد نصف المعيشة ) .

(١٦) ولا يجوز المقتصد على حق قرره الله لغيره \_ كأن يمنع الزكاة مقصداً ، فإن ذلك لا يجوز. ويتساءل بعض الناس عن حكم التأميم \_ والمؤكد أنه قد أمم عمر رقعة من السكلا وأبعد ماشية الاغنياء وقال : (فإنه إن تهلك ماشية الفقير يأتيني متضوعاً لأولاده يقول ياأمير المؤمنين طالباً الذهب والفضة وليس لى أن أتركه \_ فبذل العشب من الآن أيسر على من بذل الذهب والفضة يومئذ) .

وهذا يدلنا على أنه يجب أن يقصد به المصلحة وأن يلتزم بيت المال

بحاجة كل محتاج ، وأن يكون فى حدودضيقه لايشمل أصحاب الكسب الحلال قائماً على العدل حسب الطاقة .

(١٧) وإذا كانت الآضحية تحدثت عنها ـ فن أحكامها أنها بعد صلاة اللهيد ( ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له )خ ح ١ ( صلاة العيدين ) ص ٧٤

(۱۸) وإذا أراد إنسان أن يستبدل بورقة الخسين قرشاً بدلهاقروشا مثلا فإن ذلك هو المعروف بالصرف عند الفقهاء . ولهم فيه أحكام لاتتفق مع العصر الذى نعيش فيه ـ فمثلا لودفعت جنيها إلى بدال فأبق منه عشرة قروش حكم عليه بعدم الجواز لانه إستبدال مال بمال ـ وهذا لا يجوز إن كان أحد العوضين ناقصاً وهما من جنس واحد . ورأينا في هذا أنه يجوزلانه لا استغلال فيه . وفي الحديث (وإن كان الصرف يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نساء فلا يصلح )خ ح 1 (البيوع) ص ١٢٩ ـ و نرى حكمة المنع هي الاستغلال ، فلا يصلح )خ ح 1 (البيوع) ص ١٢٩ ـ و نرى حكمة المنع هي الاستغلال ، فرقي انتنى الاستغلال وكان في ذلك اليسر ومصالح الناس فلانري به باساً .

(۱۹) ومن المسائل التي تتصل بالوضع الإجتماعي الرهن وهو تمليك المرتهن عيناً نظير مال أوشيء يتسلمه الراهن. فإن أعطى للمرتهن حقه كان من حتى الراهن استرداد عينه وهو مشروع بالكتاب و فرهان مقبوضة ، وبالسنة: (رهن درعه عند يهودي وقال: ما أمسى عند آل محمد صاع برولاصاع حب وإن عنده لتسع نسوة) خ ح ١ (البيوع) ص ١٢٩

ولنا تعليق في هذا الباب \_ نحسب أنه رهن تشريعاً للسلمين أن يتعاملوا مع غيرهم كى لايقال أين كان المسلمون وأغنياؤهم حين رهن نبيهم درعه عند يهودى ويتساءل الناس عن جواز الإنتفاع بالرهن. وجمهور الفقهاء يمنعه، وأبو حنيفة يجيزه متى أباح الراهن الإنتفاع بالرهن للمرتهن. وللفقهاء وجهات نظر من المجيزين والمانعين: والذي نراه أنه لاباس من الانتفاع

بالرهن بقدر مال المرتهن ـ فلودفع مائتى جنيه وأخذ من الراهن ماقيمته أربعائه جنيه فإن له أن ينتفع بنصفه لأنه المساوى لما دفعه .

وإذا لم نجرهذا لماوجدنا من يقرض الناس أو يقبل أن يأخذ رهنا بلا فائدة والراهن يتمتى أن تظل غلة الرهن له ، ولكن لا يجد من يقبل هذا الوضع.

ولقد أجز i الإنتفاع تمشيا مع قول أبى حنيفة . أماالقرض الذى جر نفعا فلا نراه إلى ينطبق على الراهن .

وتمشيآ مع الاستحسان ومصالح الناس وتبادل المنافع ـ فالراهن انتفع بالمسال ، والمرتهن لابأس أن ينتفع بالرهن فى حدود المسال الذى دفعه . والله أعلم .

(٢٠) والأصل فى المعاملات الجواز حتى يرد دليل بالمنع . كما أن الأصل فى العبادات البطلان حتى يرد إذن من الشارع . والحسكم فى المعاملات يدور على المصالح وعدم الاستغلال ـ ومن أجل هذا ورد الحديث: (لاصاعين بصاع ولادرهمين بدرهم) خ ١٠ (البيوع) ص ١٣٠

(٢١) وللمصلحة الإنسانية يدور الجواز والنهى . ومن هنا جاء الأثر (نهى عن ثمن الدم ) خ ح ١ (البيوع) ص ١٣٠

(۲۲) ولتجنب الغبن والنزاع فإن المبيع المكيل يجب كيـله عند البيع (۲۲) ولتجنب الغبن والنزاع فإن المبيع عند البيع (كيلوا طعامكم يبارك لـكم )خ ح ١ (البيوع) ص ١٣٢

(۲۳) وكل مافيه غرر فهو باطل (نهى عن بيع حبل الحبلى - وهو بيع الناقة حتى تنتج مافى بطنها )خ ح ١ (البيوع) ص ١٣٣

(٢٤) ومن الناس من يتوسل لانتفاع غير مشروع بطريق البيع . ولذا قد جاء الحديث. ( من اشترى غنها مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن

سخطها فني حلبتها صاع من تمر ) خ - ١ (البيوع) ص ١٢٣

هذا سد للاستغلال أورد المبيع بغير عيب فيه . والآخذ بهذا الحديث أولى من القياس الذي أخذ به البهض .

(٢٥) ويكثر كلام الناس حول الربا. ويتساملون عن صورة بيع الذهب بالفضة مثلا مع التفاضل ـ هل هى من الربا أولا؟ وهذه أقوال المعهاء فى الربا أوردناها لإتمام الفائدة لهذا الموضوع الخطير.

(۱) أجمع العلماء على أنه لا يجوز النسيئة فى الصنف الواحد بما احتواه الحديث . فلا يصح قدح بر الآن بقدحين بعد شهر . وكذلك التفاضل إلا ما نقل عن ابن عباس ـ فإنه يجوز عنده قدح بر بقدح وثلث من البرحالا . وخالفه الجهور . والأصناف التى تعرض لها الحديث أنه لا يجوز فيها التفاضل هى : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح .

وقد جاء فى رواية الحديث (وبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يداً بيد) فتضمن الحديث منع التفاضل فى الصنف الواحد . ومنع النساء فى الصنفين وإباحة التفاضل . فيجوز قدح من البر بقدحين من الشعير حالا .

وقال أهل الظاهر إنما يمتنع التفاصل في صنف من هذه الأصناف الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت فلاربا عنده في قدح مر الزبيب نظير قدحين لأن الحديث ليس فيه زبيب.

وقال ابن علية من أهل الظاهر: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ماعدا الذهب والفضة . فيجوز عنده قدح من البر بقدحين من الشعير حالا أو مؤجلا .

والحديث عند أهل الظاهر خاص أريد به خاص لا پجوز أن يحكم بالربا

في غير الاصناف الستة . أماعند الجمهور فهذا خاص أريد به عام .

واختلفوا فى العلة التى من أجلها كان التحريم، فعند المــالكية المدخر المقتات فى الأصناف الأربعة . وفى الذهب والفضة كونهما رؤوس الأثمان وقيم المتلفات تلك علة النهى عن التفاضل عندهم .

أماعلة النهى عن النساء فى الاصناف الاربعة فهى الطعم والإدخار فى الاصناف المختلفة . وعليه إذا اختلفت أصنافها جاز التفاصل دون النسيئة عند المالكية – فلا يجوز قدح بر بقـــدحين من الشعير حالا ولا يجوز مؤجلا .

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم فى هذه الأربعه هو الطعم فقط مع إتفاق فى الصنف الواحد. وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك.

وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم فى الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع إنفاق الصنف . وعلة النساء فيها إختلاف الصنف ماعدا النحاس والذهب ــ الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء .

ووالمق الشافعي مالكا في علة منع التفاصل والنساء في الذهب والفصة - أعنى أن كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف . فإذا اتفقا منع التفاصل . فيجوز جنيه ذهب باثنين فضة حالا . ولا يجوز مؤجلا . كا لا يجوز جنيه ذهب بجنيه وربع حالا أو مؤجلا لاتحاد الصنف .

والذين قصروا الرباعلى الاصناف الستة فريقان:

( ا ) أهل الظاهر الذين أنكروا القياس ــ أعنى استنباط العلل من الألفاظ .

(ب) من ينكر قياس الشبه وهو إلحاق المسوت بالمنطوق ، أما ابن الماجشون فقد ألحق المسكوت بالمنطوق بقياس العلة وهى المالية . أى حياطة الأموال .

وأما الباقلاني فقد ألحق المسكوت بقياس المعنى، فقاس الزيبب على التمر.

أما مذاهب الأثمة فالعلة مصدر الإشتقاق ــ الطعم عند الشافعي . والإدخار والإقتيات عند مالك ، والكيل والوزن عند الحنني . والمهم منع الغبن .

(٢) ما يجوز فيه التفاضل ويمتنع النساء: وعلة منع النساء عند مالك والشافعي في الربويات الطعم. أما غير الربويات بما ليس بمطعوم فعلته عند مالك إتحاد الصنف في النسيئة مع التفاضل. ولا نسيئة عند الشافعي في غير الربويات، وأما أبوحنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلاكان أوغير متفاضل.

### (٣) ما يجوز فيه الأمران : التفاضل والنساء

ف الم يكن ربويا عند الشافعى: وأماعند مالك فا لم يكن ربويا ولاكان صنفاً واحدا منهاثلاً. أما أبوحنيفة ف الم يكن صنفاً واحد بإطلاق. ومالك يعتبر فى الصنف المؤثر فى التفاضل فى الربويات، وفى النساء فى غير الربويات إتفاق المنافع واختلافها ، فإذا اختلفت جعلها صنفين وإن كان الإسم واحداً، وأبوحنيفة والشافعى يعتبران الاسم، وإن كان الشافعى ليس الصنف عنده مؤثراً إلا فى الربويات فقط \_ أعنى أنه يمنع التفاضل فيه ، وليس هو عنده علة للنساء أصلا.

#### ع ــ مايعد صنفا واحدا ومالا يعد :

والقمح والشعير صنف عند مالك . وصنفان عند أحنيفة بى والشافعي.

هذا عرض سريع لأقوال الفقهاء نستسمح القارىء إن وجد فيه شيئا من الصعوبة. وهذا معنى ماورد من آثار في هذا الموضوع: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وكذاكل موزون ومكيل، (وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم) خ ح١ (البيوع) ص ١٣٢.

( ٢٦ ) وللمنع من التشاحن جاء الحديث: ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر . ورخص فى بيع العرايا(١) بالرطب أو التمر . ولم يرخص فى غيرها ) خ ح ١ ( البيوع ) ص ١٣٤ .

( ٢٧ ) وتعليلا لهذا المنع جاء الحديث : ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بما ياخذ أحدكم مال أخيه ) خ ط ( البيوع ) ص ١٣٤

( ٢٨ ) ويروى أن رجلا أراد أن يستبدل بكيلين من التمر الردىء كيلا واحدا من التمر الجيد . فقال له النبي : ( بعهما بالدراهم ثم ابتع بالدراهم كلا جيداً ) خ - أ ( البيوع ) ص ١٣٤ .

( ۲۹ ) وكل بيع فيه غررفهو منهى عنه ( نهيءن المحاقلة(۲) والمخاصرة (۳).

<sup>(</sup>١) العرايا أن يهب الرجل ثمرة نخله ثم يشتريها من الموهوب له بتمر بشروط مخصوصة . والرخصة فيها عند الاحتاف رجوع الواهب عنه . وعند مالك استثناؤها من بيع المزابنة الرطب بالتمر .

<sup>(</sup>٢) بيع الزرع في سنبله بالبر .

<sup>(</sup>٣) قبول المزارعة يبعض مايخرج من الأرض.

والملامسة(١) والمنا بذة(٢) والمز ابنة(٢))خ جر ( البيوع ) ص ١٣٤ ٠

( ٣٠ ) ومنالناسمن يبيعالقطن قبل أن يبدو صلاحه وهذا هو المعروف بالسلم ـ وهو بيع آجل بعاجل. وورد فيه ( من أسلف فى ثمر فليسلف فى وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم ) خ ١٣٠ ( السلم ) ص ١٣٦ ·

( ٣١ ) وحرصا إعلى حق الجار أولا. بالشفعة وقال: ( الجار أحق بسبقه ) خ ١٠ ( الشفعة ) ص ١٣٦ ·

( ٣٧ ) والإجارة جائزة وهى على المنافع. وتجوز على قراءة القرآن. والفقهاء الذين منعوها ومنعوا الآجر على التعليم كانوا يلزمون بيت المال بالإنفاق على هؤلاء. وورد أن جماعة من الصحابة نزلوا مكانا فقرءوا الفاتحة على مريض فشفاه الله ، فأعطاهم مالا فجاءوا للنبي يسألونه عنه \_ فقال: (وما يدريك أنها رقيا. قد أصبتم. افسموا واضربوا لى معكم سهما) خرد (الإجارة) ص ١٣٨٠

ولا يتنافى هذا مع ماذكر من قبل من أن أهل الجنة لايسترقون ، لأن القوم لم يكونوا يعرفون أنها رقيا .

( ۳۳ ) ولا تجوز الإجارة على عسب الفحل لحديث ( أنه نهى عن عسب الفحل ) ح حد ( الإجارة ) ص ١٣٨٠

( ٣٤ ) ومن كآن عليه دين فمن حسن اسلامه قضاه فورا من غير مما طلة ( مطل الغنى ظلم . وإذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع ) خ ج ١ ( الحوالة ) ص ١٣٩٠

<sup>(</sup>١) الملامسة ماكانت العين مجهولة الصفة .

<sup>(</sup>٢) للجهل بتعيين أن هذا بذاك كبيع سبرة الطعام بكيلة تمر .

<sup>(</sup>٣) هي عند مالك بيع بجهول الكميَّة بمجهولها ,

(٣٥) ومعاملة المسلمين يجب أن تكون على أساس من الإيثار (قالت الانصار: تكفونا المؤنة ونشرككم فى الاجر؟ قالوا: سمعنا وأطعنا) خ ج ١ ( المزارعة ) ص ١٤٢ .

(٣٦) وتجوز المزارعة دون اشتراط قدر من الزرع. فتجوز على النصف أو الربع مثلا لما ثبتأن النبي: (عامل أهل خيبر على شطر مايخر جمن الثمار أو الزرع) خ ج ١ (المزارعة) ص ١٤٢.

( ٣٧ ) وحض الإسلام على تعمير الأرض واستصلاحها ( من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ) خ ج ١ ( المزارعة ) ص ١٤٢ ،

(٣٨) أما الذين يزرعون على أن تكون أجرتهم الربع أو قدر معلوم ، فإنه لا يجوز . ولا خلاف بين هذا وبين ماسبق ـ فالممنوع الإجارة بالربع لا المزارعة بالربع . وفى الحديث : (قال لمن يزرعون بالربع أو بخمسة أوسق ـ لا تفعلوا . ولكن إزرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها ) خ ج ١ أوسق ـ لا تفعلوا . ولكن إزرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها ) خ ج ١ (المزارعة ) ص ١٤٢ ، ص ١٤٣ .

( ٣٩ ) ومن كان له أرض لاتشرب إلا بمرور المساء من أرض الغير ، فليس للغير حق فى منعه لثلا تموت أرضه . ومن كلام عمر : لو لم أجد له عمرا سوى بطنك لأمردته عليه والناس شركاء فى المساه ( لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلاً ) (١) .

( ٤٠ ) ولقد أشار إلى وعيد شديد للذين يمنعون فضل الماء ( والذى نفسى بيده لأذودن رجالا عن الحوض كماتذاد الغريبة من الإبل عن الحوض ) خ ج ١ ( الشرب ) ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>١)خ ج ١ (الشرب) ص ١٤٤٠

( ٤١ ) وللإمام أن يؤمم أرضا تقام عليها مصلحة عامة لانه قائم بالأمر والإشراف على مصالح الناس ( لاحمى إلا لله ولرسوله ) (١) .

( ٤٢ ) وقد يختلف الناس فى نخل يباع لمن تكون ثمره إن بيع وعليه ثمر . وهذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا وله مال فاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ) (٢) .

( ٤٣ ) وقد حرم الإسلام الغصب ـ وهو أخذ الشيء علانية ( من ظلم من الأرض شيئا طوقه الله مر سبع أرضين ) خ ج ١ ( المظالم ) ص ١٤٨٠

( ٤٤ ) وقرر الإسلام حق الضيافة مراعاة للغريب وتقديرا لإنسانيته ( إذا نزلتم بقوم فأمرلكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ) خ ج ١ ( المظالم ) ص ١٤٩ .

( ٤٥ ) وأقر الإسلام الطريق العامة التي يمر منها الناس ولا تخضع لملكية أحد . وسعة الطريق أو تضييقها تخضع للفاروف . وهذا حكمه : ( قضى إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع ) (٢) .

( ٤٦ ) وإذا كان المرهون فرسا جاز إستغلاله نظير الإنفاق عليه إن كان مرهونا ( الفرس يركب بنفقته إذا كان مرهونا . ولبن الضرع يشرب لنفقته إذا كان مرهونا فعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) خ ج ١ ( الرهن ) ص ١٥١ ، ١٥١ وهذا مامعناه .

<sup>(</sup>١) خ ج ١ ( الشرب ) ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) خ ج ١ ( الشرب ) ص ١٤٥

<sup>(</sup>٣) خ ج ١ ( المظالم ) ص ١٤٩٠

## - PPA -

(٤٧) والعمرى جائزة وهى جمعل غلة الدارلشخص معين (قطى بألعمر فى المعرفى المعبد في العمر فى المعبد في العمر في ال

(٤٨) والوقف الخيرى من أعظم القربات إلى الله ، ويجب ألايمس . وفى الحديث : (تصدق بأصله لايباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره )خ ح٢ (لوصايا) ص ١٣

# الموضوع الثامن والعشرون اجتماعيات

(١) لقد اهتم الإسلام بالمجتمع ككل كا أهتم بالافراد . للمجتمع وتقاليده أثر كبير في نفوس الأفراد. ومن أجل هذا لم يغفل أثر البيئة فى تقديره للأمور . ولم يجرد الفرد من المسئولية عن المجتمع الذي يهيش فيه - فأقام رقابة شعبية من المخلصين الأكفاء القادرين ليشرفوا على سير المجتمع ومدا استمساكم بالفضيلة . تلك الرقابة سواء كانت الحسبة عن طريق الإمام كتكليف رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، أم هي الواجب الكفائي أو العيني على كل فرد أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكز وبقدر توفيق تلك الرقابة الشعبية يستقيم سير المجتمع. وبقدر إخفاقها وتهاونها يتخلف المجتمع عن الفضائل وتنتشر فيه عوامل التهلكة التي تصيب الأمم في آخر عهدها بالحياة . وقد دعانا الإسلام إلى القيام بهذا الواجب وحذرنًا من التقصير فيه ( إن أول مادخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلتى الرجل فيقول ياهذا أتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسة . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : لعنالذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بمــا عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبنس ماكانوا يفعلون . ثم قال : كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدُ الظالم ولتأطر نه على الحق إطرا ولتقصرنه على الحق قصراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ).

(٢) والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كلاهما فرض عين. وقيل فرض كفاية ــ والأول أظهر. ومن شروطهما الكفاءة وتجويز فائدة

والحُكُمَةُ \_ وقد دعاً إليهما الكتاب والسنة فى غير موضع ( والَّذَى نَفْسَى يده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا سنة ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) ،

(٣) وإذا عجز الإنسان عنهما فلا أقل من أن يستشكر المنكر بقلبه ويأمر بالمعروف من يرجو منه الهداية (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون فن كره فقد بزىء ، ومن انكر فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع . وقالوا: ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) .

(٤) وحرصاً على كرامة المجتمع، فقد عمل الإسلام على تأمين أبنائه فى كل حركاتهم، ويسر لهم طريقاً ينجون فيها من تجسس يرصد حركاتهم ويتتبع عوراتهم وإذا كان الجلوس فى الطرقات أمراً لا بد منه فإن على الجالس حقوقاً هو مسئول (إياكم والجلوس فى الطرقات. قالوا: مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يارسول الله؟ قال: غض البصر وكف الآذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المشكر ) خ ح ١ (المظالم) ص ١٤٩

(ه) والظواهر الإجتماعية ومشكلات المجتمع منها انخفاض مستوى المعيشة وتفكك الروابط الأسرية وعدم استقرار القيم والمعايير .

وهذه الثلاثة أسباب لمشاكل عديدة ــ ومن الخطأ اغفال السبب وعلاج النتيجة والسبب باق .

وعلم الاجتماع زودنا بالمنهج العلمى الذى يحدد المشكلة وعناصرها وأسبابها والجانب الوقائى منها والعلاجي لها .

وكل هذا لم يخرج عن تعاليم الإسلام ــ ولذلك نجد وصاياه تجىء بعد أن تدعمت المبادىء وتمركزت القيم وصحت الأوضاع . فالمظلوم

لايصح أن نهاه عن الحقد حتى يرفع النالم عنه . وه كذا البحث عن الأسباب تبل تقديم النصائح . وهذه وصية قالما النبي فى المجتمع الإسلامى بعد أن انتشر فيه العدل : ( لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيح بعض وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يجذله ـ التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات . لا يظلمه ولا يحقره ولا يحتقر أناه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) .

(٣) والتعاون في حل المشكلات من مبادى، الاسلام. وللمتعاونين جزاء ضمنه الله طم (من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخره والله في عون العبد ماكان البد في حون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملاتكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبة).

(٧) ويجب أن يكون المرء يقظا قوى الملاحظة . إن نقد غيره فعليه أن يبدأ بنفسه ( لم تضحكون مما تفعلون ) خ ح ٢ ( تفسير القرآن ) ص ١١٤

( ٨ ) والمجتمع النا ضلهو الذي يظهر فيه التعاطف. فإن اختنى التعاطف من مجتمع فقد سادنه الآنانية وزادت مشاكله . والأغنياء أول من يسألون ( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأنيها ويدعى إليها من يأباها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) .

( ٩ ) ومن قواعد الإسلام أن من سن سنة حسنة فى المجتمع فله أجرها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها . وهذا المبدأ ليرغب ( م ١٦ ـ السنة نظرات )

أَلْفَضَلاء ويرهب التعساء ( من دعا إلى هدى كان لد من الأجر مثل أُجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئًا ) .

(١٠) وقد يجر الترف المجتمعات إلى التنفيس عن نفسها بارتكاب ماكان يحظورا عليهم قبل أن يغذيهم الله من فضله . ومن هناكأنت مغبة الترف لاتقل خطورة عرب ويلات الفقر ، مالم يتدارك الله المجتمعات بحب القيم ( لمن عا أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠١

(١١) وللحصانة من هذا الإنزالق ، أرشد الأفراد إلى عرفان نعمة الله، ورسم لذلك طريقا (انظروا إلى من هو أسفل منكم ، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ـ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ) خ ح ٢ (الاستئذان) ص ١٤٥

(١٣) ولكى لانعصف بالإنسان موجات الترف وحب الحياة ، يذكر الفرد بالفرق بين ما يتمناه وبين ما يحصل عليه (أتيت النبي وهو يقرأ ألها كم النكاثر . قال : يقول ابن آدم مالى مالى ـ وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ماأكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ) .

(١٣) ويمكن التوفيق بين حب المال ومطالب الدين ، ولكن لايمكن التيوفيق بين الحرص على المال وسلامة الفطرة كما لايمكن المجمع بين الآنانية والإيثار ـ فالوجهة فى كلتيهما متغايرة (ماذتبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ) .

(١٤) والعناية بالفرد مهمة كالعناية بالمجتمع. وتختلف النظريات بأيهما يبدأ النفظيم الجماعى . والحق أن التدرج من الفرد أمر طبيعى ، فهو لبنة المجتمع . فإن كانت صلبة قوية ـ كان البناء متماسكا . وإلاكان بناء فاتما على الهواء والفراغ ـ يحسبه الناظر شيئا وماهو بشيء . ومن ثم كانت التوجيهات

فى أغلبها تتجه إلى كل فرد على حدة ـ نهو أعرف بمسئوليته ، خصوصا فيها استودعه الله من مال (قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا،وقبعه الله بما آتاه ).

(١٥) ولا مانع لدى الإسلام من أن يتقبل المسلم كل مال حلال - فهو عصب الحياة . ولكن يرشده إلى ما يجب أن يكون عليه موقف المسلم من المال ( إن هذا المال خضر حلو ، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه - وكان كالذي يأكل ولا يشبع ) خ - ١ ( الزكاة ) ص١٠٢

(١٦) وقد انتشرت فى المجتمع الإسلامى أفكار نسبت إلى الدين وهى بعيدة عنه ، فأساءت إلى المسلمين أكثر بما لو نبذوها . من هذه الأفكار ترويج المسألة والعطاء لسكل من سأل . واستغلت العاطفة الدينية كما أستغل ما فى المسلمين من حب للخير ورغبة فى الإحسان ، وإذا كأن هؤلاء المؤمنون يبذلون راغبين فى الخير ، وإن وقع فى غير موضعه \_ فإن السائلين هم الذين يتحملون أوزار الرزيلة المنتشرة فى مجتمعنا الاسلامى ( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلتى الله وليس فى وجهه مزعة لحم ) خ ح ١ ( الزكاة ) ص ١٠٢

(١٧) وإذا كانت المسألة من غير حاجة تريق ماء الوجه فى الدنيا، وتسخط الله ـ فإنها أحيانا تكون لامفر منها ـ فن صاحبها الذى يستحق وتباح له المسأله ؟ ( إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فى أمر لابد منه ).

(١٨) والحاجة التي تجيز لابن آدم أن يسأل الناس إن هو لم يجدها ـ هي مايحتاج اليه لمعيشته وحباته ( ليس لابن آدم حق في سوى هذه الحصال: بيت يسكنه ، وثوب يوارى عورته ، وجلف الخبز ، والماء ) .

وليس معنى هذا أن يعيش المرء على ماذكر . كلا : فرفع المستوى المعيشى للأفراد تتنافس فيه الأمم . وإنما معناه إذا لم يجد هذا ، سأل الناس

، وإن وجد لمسكن والطعام والكساء والشراب ، فليس مر حقه أن يسأل الناس .

(١٩) وكلما قنع المحتاج، كان أحق بعطف الجنتمع، وأجدر بالرحاية (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمنان، والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غني يفنيه. ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) في ح ١ (الزكاة) ص١٠٢، ١٠٣

(٢٠) وقد يكون السائل أغنى من المسئول. ومع ذلك يمد يده فى زلة . وهو بهذا العمل يأكل سحتا و يعيش على جمر من جهنم ، يستجمعه فى لقيات يحصل عليها ( إن المسألة لاتحل إلا لآحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فأحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من حيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قرمه لقد أصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة حتى يسيب قواما من عيش أو قال سدادا من حيش - فما سواهن من المسألة يا نبيصة سحت يأكل صاحبها سحتا ) .

(۲۱) وأقل الأعمال كسبا وإن تكلف جهدا ، فهو أفضل بكثير من مال يجى عن طريق المسألة ولو بجهد قليل . وثنتان بين عيش من كدك وعيش من كد غيرك ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه ) خ ح ۱ ( الزكاة ) ص ١٠٢

(۲۲) ولمكى يسود المجتمع حب الحير ، فلا ما نع من أن ينظر الفرد إلى من فوقه من أهل الحير ـ ليكون خيرا مثلهم ، وهذا مزيد من تقديره لنعمة الله: ( لاحسد إلا فى اثنتين: رجل آقاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها ) خ ح ١ ( العلم ) ص ١٦

(٢٣) وكل عطاء يعطيه الإنسان من أجل المساهمة فى رفع مستوى الجماعة

التي يعيش بينها كل عطاء من أجل هذا لا ينقص من المنطى شيئا ( ما نقصت صدتة من مال ومازاد الله عبدا مفو إلا عزا، وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ).

(٢٤) ولقد فرض الله على القادرين أن يتعاونوا مع الضعفاء بأى شكل من أشكال النعاون . وإذا ساد الشعور الدينى ، فلن يسمح أحد لنفسه بفضل يستمتع به وذيره فى حاجة اليه ( من كان معه غضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له . فذكر من أصناف المال ماذكر ، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل ) .

(٢٥) وخير الجمتمعات تماسدًا ، هم الذين يسودهم شعور هذا التراحم (إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أر قل طعام عياطم بالمدينة ، جمعوا ماكان عندهم فى ثوب واحد، ثم انتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم ) خ ح ١ ( الشركة ) صـ ١٤٩ ، ١٥٠

(٢٦) ولقد كانت تقوم مظاهرات في الجتمع الإسلامي ، لاعلى شكل الثهريج ، ولكن تقوم هاتفة بالخير ، راجية في الثواب ، لا تطمع في المالمن أجل ذات المال ، ولكن تقوم الطوائف المتظاهرة تسأل عن دورها الإجتماعي ، وقد توقفت بها المكمانياتها دن السير \_ كا فعل الذين هم أقدر منهم على السير ( جاء الفقراء إلى النبي يقرلون : ذهب أهل الدثور بالدر جات العلى والنعيم المقيم . فقال : وماذاك ؟ فقالوا : يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا لتصدق ، ويعتقون ولا نعتق . فقال : أفلا أعلم شيئا تدركون به من سبقكم ، وقسبقون به من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صفع مثل ماصنعتم ؟ قالوا : بلي يارسول الله . قال : تسبحون وتنكبرون وتحمدون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة: فرجع نقر اء المهاجرين وتكبرون وتحمدون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة: فرجع نقر اء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فقالوا : سمع إخواننا أهل الاعوال

بمـا فعلنا ففعاوا مثل. ، فقال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء )(١) .

(٢٧) هذا النسابق في الخير الذي كان يسود المجتمع الإسلامي ، يقابلة مجتمع آخر المال في يد السفيه . والمحرومون من المال يطلبونه لينافسوا السفهاء ويشاركوهم كبرياءهم — وما بهذا كانت تعاليم الإسلام ، فهي تحذر من التكبر ( بينما رجل يمشي في حلة تمجبه نفسه ، مرجلا رأسه ، يختال في مشيته — إذ خسف الله به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ) في مشيته — إذ خسف الله به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ) خ ح ٢ ( بدء الحلق ) ص ٤٧ .

(٢٨) وكل مجتمع يسوده التسامح فهو أشد تآلفا . ولقد دعا الإسلام إلى هذا التسامح ، وحمل المعتدى كل التبعات ( وإن امرىء شتمك أو عيرك على بعلم فيك ، فلا تعيره بما تعلم فيه ـ فإنما وبال ذلك عليه ) .

(٢٩) ويجب أن يحتفظ الرجل برجولته ، والآنثى بأنوثتها ــ لا يتجاوز أحدهما مكانه الذى أعد له ، ولقد اهتم الإسلام بهذا المبدأ وأولاه عناية ــ حتى من الناحيه المظهرية التى قد لا يعبأ بها الإسلام كثيراً (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى ؛ وأحلا لنسائهم).

(٣٠) ولقد أوصى الإسلام بالأدب الرفيع واحترام الحقوق (لايقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن توسعوا وتفسحوا ) يخ ح ١ ( الجمعة ) ص ٧١

(٣١) وإذا قام الإنسان من تبلس لحاجة ضرورية ــ فهو أحق به (اذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه ، فهو أحق به ) .

(٣٢) إذا عطس فعليه أن يراعى من حوله . وهذا من الأدب الرفيع

<sup>(</sup>١)خ - ١ ( الآذان ) ص ٦٨

والذوق السليم ( إذا عطس وضع يده أو ثو به على فيه وخفض أو غض بها صوته )خ ح ۲ ( الادب ) ص ١٤٢

(٣٣) وثبت أنه قال لليهود العاطسين يهديكم الله ويصلح بالسكم. وهذا هو المطلوب من العاطس المسلم أن يرد به على من شبته . وثبت كذلك قول النبي ( إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل ) خ ح ٢ ( بدء الحلق ) ص ٣٧

(٣٤) وقد تطغى بعض التقاليد ، فتنسى الإنسان ما هو من فطرته ، فنرى حلق اللحية ، وترك للسارب ، وتربية الاظافر من السيدات إلى غير ذلك . وفى الحديث: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الحتان ، والإستحداد ، وتقليم الاظافر ، ونتف الإبط ، وتص الشارب) .

أما ختان الآثي فلا بأس به كما روى أنه قال للقابلة : أخفضى. ولا تنهك.

(٣٥) وعلى المسلم ألا يندفع وراء التقاليد . فتنذوب شخصيته الإسلامية فيها ، ويصبح تابعا – فى حين أن مزار واجبه أن يكون قدوة صالحة بقوله وعمله . ويروى أنه قال : (فوالله لآن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) خ ح ٢ ( الحود ) ص ٢١

(٣٦) وتجب النصيحة على المسلم لأخيه. ولا يصح الخلط بينها وبين الغيبة. فتلك محرمة شرعا (الغيبة ذكر أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).

(٣٧) ومن الناس من يتهاون فى كلمة ، ويحسب أن ما يقوله ليس من الغيبة . وهذا خطأ . وقد سمع النبي من عائشة أنها تقول عن صفية :

لولا أنهما قصيرة . فقال له! : (حسبك من صفيه كذا وكذا . تعنى قصيره . فقال : لقد قلت كلة لو مرجت بماء البتر لمرجته . قالت : وحكيت له إنسانا ، فقال : ما أحب أنى حكيت إنسانا وإن لى كذا وكذا ) .

يريد أن ينتبه الإنسان لعيوب نفسه .

(٣٨) ويعمل الإسلام جاهداً على سلامة قلب أبنائه من الحقد والحسد، وعلى تقويم السنتهم – فلا تنطق إلاحقا (يارسول الله: أى الناس أفضل؟ قال: كل مخوم القلب صدوق اللسان. قيل: وما مخوم القلب؟ قال: هو النقى النقى ، لا إثم فيه ولا بغى ، ولا غل ولا حسد).

(٣٩) وقد سبق أن العبادات وسائل لنماية — هي تهذيب نفس العبد وصلته بربه ، ولنلك نرى الشارع يفضل عملا على هذه العبادات التي لم تحقق المرجو منها . أما لو حققته فهي أفضل ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى قال إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هو الحالقة — لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ) .

(٤٠) ويجب أن يكون أفراد الجمتمع على صلة تسودها المحبة والألفة (لا تقاطعوا ولا يحل لمسلم أن يهجر أختاه فوق ثلاث ) خ ح ٢ الأدب ص ١٤١٠ ١٤٠

(٤١) وثلاثة أيام هي الحد الفاصل بين المحجر ان والصلة ، لا يحل لعبد أن يستغنى عن أخيه فوق هذه المدة – وإلاكان آئما (لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه – فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر ) خ ح ٢ ( الأدب ) صر ١٤١

(٤٢) وقد لا يرى الإنسان أخاه أشهرا، ومن ذلك لا يعد هجرا لأن المهم في الله إذ والحجران أن بيناو القلب من التناز والأحقاد. واو أن العبد قام بسمل عادى وخلا من الحقد، لسكان من أهل الجنة . ويروى في هذا المدنى أن النبي قال: ( يطلع عليهم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام متنا بعات، وكان الرجل هو الذي يطلع عليهم في كل يوم - فتبعه اب عمر ونزل ضينا عنده ليعرف أعماله التي رشعته للجنة ، فيقلده فيها ابن عمر ، فلم يجد ابن عر الممذا الرجل عملا غير عادى ، فساله وأخبره أنه من أهل الجنة . فقال الرجل لأبن عمر ( غير أنى لا أجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ، ولا أحد د أحداً على خير أعصاه الله إياه ) .

(٣٠) وإذا كان الرجل قد ارتضع بهذا ، فإنه ليس بالأمر السهل . فقد ارتضع فعلا بشيء عظيم صار إيمانه نقياً من كل ما يشوبه . وفي الحديث : ( ولا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد ) .

(٤٤) والإيمان تصديق بالله ورضاً عن قدانه . والحسد تمنى زوال نعمة النير ، ونقصد فى الية بين بالله وعدله . ودن أجل هذا حذرنا منه (إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) .

(ه؛) وكل جماعة تألفت يسودها البغض – فهى محرومة من الجنة (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فيق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهين . وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط وإخوان متصارمان ) .

ولمل فى قوله لا ترفع صلانهم ــ يشير إلى أن الجمع الذى يبغض أفراده بعضا ، لايرجى مر. وراء اجتماعهم نفع ، ولاتجنى من جهودهم ثمرة .

<sup>(</sup>٤٦) والجماعة النافعة هي الني يتوانج أفرادها ويتجنبون البغي –

وهذا بما أوصى به الإسلام ( إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لايبغى أحد على أحد ).

(٤٧) وكل جماعة لم تـكن على الأمر الذى يجب أن يكون، فإنها تقوم. وكل فساد عودنا الإسلام ألا نيأس من علاجة. وعلى الناس أن يتفاءلوا ولا يياسوا (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم).

(٤٨) ولا يصح أن يكون الناقد سلبيا ، بل عليه أن ينديج فى مجتمعة ليصلحه . ولأمر ما قرر الإسلام وجوب الصلة بين أفراد المجتمع . وفى الحديث : ( فن هجر فوق ثلاث فات دخل النار ) .

(٤٩) ويجب أن تتجنب المضايقات التي لا تلميق. خصوصاً بين الأصحاب في جلساتهم (إذا كنتم ثلاثة فلايتناجي إثنان دون الثالث) خ ح٧ (الأحكام) ص١٥٧ .

(٥٠) ويعنى الإسلام بحسن مظهر الأفراد . ويروى أن رجلا جاء حالقا نصف شعره ــ فقال له النبي : ( إحلقوه كله ، أو اتركوه كله ) .

(٥١) ومن النساء من يفعلن برؤوسهن ما ينكره الإسلام ( لعن رسول الله الواصلة(١) ، والمستوصلة(٢) ، والواشمة(٣) ، والمستوشمة(١) ) .

(۲ه) كما روى . ( لعن الله الواشمات ، والمستوشمات ، والمتنمصات (٠)

<sup>(</sup>١) التي تصل شعرها .

<sup>(</sup>٢) التي يفعل بها وصل الشعر .

<sup>(</sup>٣) الواشمة هي التي تجرح لفسها عند المصيبه .

<sup>(</sup>٤) التي تطلب من غيرها أن تغزها .

<sup>(</sup>ه) التى تأخذ من شعرها حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا . أو تطلب من غيرها ذلك .

والمتفلجات(١) للحسن المغيرات خلق الله ) .

(٣٥) وكل مجتمع تحترم فيه أفراده ، وتقدر فيه القيم ــ فإنه يرجى منه كل خير . أما المجتمع الذى لا أظم فيه يستحل ما حرم الله فهو مجتمع متخطئل ــ لا يرجى منه خير . وقد حارب الإسلام كل رذيلة .

وهذه بعض الرذائل التي كانت شائعة ونهى عنها ( نهى عن ثمن الـكلب، ومهر البخى، وحلوان الـكاهن ) خ ح ١ ( البيوع ) ص ١٣٦

(٤٥) والمرأة جزء من المجتمع لها قيمتها ، خوطبت كما يخاطب الرجل ، وكلفت بما كلف به حسب إقدرتها ، ووضعت فى الموضع اللائق بها من غير مغالاة أو ظلم (يامعشر النساء تصدقن وأكثرن من الإستغفار ، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار . قالت امرأة منهن : مالنا أكثر أهل النار؟ قال : تمكثرن اللعن وتكفرن العشير . مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن . قالت : ما نقصان العقل والدين؟ قال : شهادة امرأتين بشهادة رجل ، وتمكث الآيام لا تصلى ) بن ح ١ ( الحيض ) ص ٣٢

وتلك طبيعة المرأة لا ينكرها منصف. والشارع لم يطمن فى ذمتها ، ولم يتهمها فى دينها . لكن لأمر خارج عنها منعت من القيام ببعض أركان الدين فى بمض الاوقات فنقصت عن الرجل من أجل هذا . ولما فيها من عاطفة أو ذاكرة ضعيفة أضيفت إلى شهادة المرأة شهادة امرأة أخرى ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى .

(٥٥) وعلى كل فرد ضريبة لمجتمعه ، كبرت أو صغرت . والذى لا يؤديها مطلب باتخاذ ما شاء من الوسائل حتى يقدر على آدائها ، ولسكى

<sup>(</sup>١) التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا من غير حاجة إليه .

لا يكون كلا على جنمه وعبثاً تقيلا عليه (تبسمك فى وجه أخيك صدقة. وأمرك بالمعروف وخيك عن المنسكر صدقة، وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والدغام عن العاريق لك صدقة، وإفرانك من دارك فى داو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الردى، البصر لك صدقة).

(٥٦) ولقد أوصى بأمر ميسور، ولكن دو فى ننائجه نشر السلاموالمحبة بين الناس أجمعين (والله لايؤمن ثلاثا . قيل من يارسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه ) خ ح ٢ الادب ص ١٤٠

(٥٧) وقد ربط الشارع بين الإيسان والحياء – الندايل على أن مشاعر الناس المستقيمة لحاصلة رثيقة بإرضاء الله سبحانه ( الحياء والإيمان قرناء جميعاً ، فإذا رنم أحدهما راج الآخر ) .

(٥٨) ومن أجل هذا كان الإنسان مطالبا بالقول الحسن أو العمت (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) .

(٩٥) ومروءة الأفراد تتضح فى أخلاقهم ( والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب المسماء الجليد . والخلق السوء يفسد الدمل كما يفسد الخل العسل ) .

(٦٠) وبعض المجتمعات تسودها الرذائل ، وتختفى منها الفضائل . وتلك المجتمعات ليست من الإسلام وإن تسمت به (إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء ) .

(٦١) وقد يدرك الإنسان بحسن خلته درجة عظيمة (إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله ، بحسن خلقه وكرم طبيعته ).

(١٢) والنظافة من الإيمان . والنزام تواعد الصعة من وصاياه ، ومراعاة المظهر الحسن من جمال الإسلام ( من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ) ( من كان له شمر فليكرده ( إن لي جمة أغلا أرجلها ؟ قال : نهم وأكرمها ) .

(٦٣) ودخل رجل عليه وهو ثائر الرأس فأمره أن يصلح شهره. فلما دخل عليه بحالة حسنة . قال : ( أليس هذا خيراً من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان ) .

(٦٤) ودخل آخر فقال له : ( أماكان هذا يجد ما يغسل به ثوبه ) .

(٦٥) والحمق من الناس يتساءلون عن جواز التداوى ، والتداوى والجب ، والبحث عنه فريضة (ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء )(١) (إن الله أنزل الداء والدواء . وجمل لكل داء دواء ــفتداووا ولاتداووا محرام) .

(٦٦) ومن لم يرع حتى الجيتمع فهو منبوذ منه ( من آذى المسلمين في طرقهم ، وجبت عليه لعنتهم ) .

(٦٧) وقد حذرنا من أن يعرض المريض غيره للعدوى منه ( لايريدن بمرض على مصح ) يخ ح ٢ ( الطب ) ص ١٣٦ .

(٦٨) ومظهر الأفراد هو طبيعة الجتمع . ومظهر المجتمع الإسلام أن يسوده الحياء ( إن لكل دين خلقا ، وخلق الإسلام الحياء ) .

(٦٩) وكان الحياء خلق الإسلام ، لأن فيه الحيركله . والذى نزل بالأمم كان نتيجة حتمية لأنهم خرجوا على مبدأ الحياء . وفي الحديث :

<sup>(</sup>١) يخ ح ٧ ( الطب ) ص ١٣٤

( إن الله عزوجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء . فإذا نزع منه الحياء . مأه الحياء . لم تلقه إلا مقيتا ممقتا . فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانه لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا نزعت منه الأمانه لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيا ملمنا . فإذا لم تلقه إلا رجيا ملمنا نزعت منه ربقة الإسلام ) .

(٧٠) وهكذا نراه يتسلمن منطقيا بالذين يتمتعون بالحياء إلى الجنة (٧٠) وهكذا نراه يتسلمن في الجنة . والبذاء من الجفاء في النار ) خ ح ١ ( الجيمان ) ص ١٠ بالمعنى .

(٧١) ومن الناس من يرزق نعومة فى الحديث مع خبث فى النية . في النياس الله بالباطل وهؤلاء لهم وعيد شديد من الله (من تعلم صرف الكلام ليستبى به قلوب الرجال ، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا).

(٧٢) (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يت علل بلسانه كا تت علل البقرة).

(۷۳) و یجب أن يشعر المجتمع الإسلامی بشعور واحد (مثل المسلمين في توادهم و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ) خ ح ۲ الادب ص ۱۳۹

(٧٤) ويجب أن يكون للفرد جهد ملحوظ وعمل إيجابى فى مجتمعه ، وأن يكون رائده الإخلاص والنصيحة ، وشعوره بأن مصلحة الجماعة هى مصلحته (ثلاث لايفلوا عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله ، والمناصحة لائمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ح فإن دعاءهم يحيط من ورائهم ) .

(٧٥) وينهى الإسلام عن تكوين جماعة داخل الجماعة ، تختلف عنهم

فى مبادئها ــ مالم تنحرف الجماعة الكبرى عن الحق ( الشيطان يهم بالوأحد والإثنين ، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ) .

(٧٦) وإذا شعر الإنسان بالحب للغير ، فليخبره بذلك الحب ، والمفروض أن يكون الحب لله ( إذا أحب أحدكم أعاه فليخبره أنه يحبه ) .

(٧٧) ويجب فى الإيخاء التعارف الـكامل (إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن إسمه وإسم أبيه ، وبمن هو ــ فإنه أوصل للمودة ) .

(٧٨) وكل سينعطف إلى قرينه ( الأرواح جنود مجندة ، ما تعارف منها انتلف ، وما تناكر منها اختلف ) .

(٧٩) وأولى الناس بالصلة هم أصحاب الحاجات ، مع استحباب تبادل الزيارات (من عاد مريضا أو زار أخا له فى الله ناداه مناد : أن طبت وطاب عشاك و تبوأت من الجنة منزلا ) .

(٨٠) كما يسن تبادل الهدايا وخصوصاً عند المناسبات (تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر).

(٨١) وبجب اختيار الصديق الصالح (لاتصاحب إلا مؤمناه ولا يأكل طمامك إلا تتى ) .

(٨٢) ويجب ألا يتمكاسل المرء، وعليه أن يكون دائم النشاط، دائب العمل (سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئاً من الدلجة(١)، والقصد تبلغوا) خ ح ٣ ( الاستئذان ) ص ١٤٤

(٨٣) وبقاء المجتمع أو فناؤه ، يرجع إلى ما ينشر فيه من روح

<sup>(</sup>١) التشمير من أجل الإقبال على الطاعة ،

ديمقر أطية أو دكتا نوريه ( إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب) .

(۸٤) و پجب أن يكون ساوك المره فى المجتمع ملائما له ، متجنبا عثرات المنحر فين ، مبتخيا رضوان ربه ( ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان : خلق يعيش به فى الناس ، وورع يججزه عن محارم الله، وحلم يرد به جهل الجاهل ) .

(٥٥) وبتاك الخصال يجمع الغنى ، والنموز بالجنة واكتساب رضى النماس ( إتق الجارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما . ولا تكثر الصحك فإن كثرة الصدحك تميت القلب ) .

(٨٦) وكاما أسعد الإنسان غيره ، وقدم للمتحتاج عونا \_ كان أحيناي الناس برضوان الله ، وأكثرهم حظا من الخير ( إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم في حوائبهم \_ أولئك الآمنون من عذاب الله ) .

(۸۷) وعلى الرأة أن تشترك فى بناء المجتمع بجهودها فيها يناسها . الاتمنع من دخول مسجد لحيضور مؤتمر عام ، إلا لعذركا روى أنه قال لحائض ( أنفست؟ قلت : فعم . قال : إن هذا أسركتبه الله. تعالى على بنات آدم ، فاتض ما يقعنى الحاج ، غير ألا تعلى فى بالبدت )(١) ويروى : ( تخرج العواتق و ذوات الحدور و الحيض ، وليشهدن النير و دعوة المؤمنين . ويعتزل الحيض المصلى )(٢) ويروى : (كن لا نعد الصفرة و السكدرة شيئا ) في ح ١ ( الحيض ) ص ٣٣

<sup>(</sup>١) ين حمد (الحيض) ص ٣١

<sup>(</sup>٣) خ - ١ ( الحيض ) ص ٣٣

(٨٨) وكل فرد مسئول عما يؤذى المجتمع ،أو يعرضه للأذى فى الطريق العام ( بينها رجل يمشى بطريق ، وجد غصن شوك على الطريق ، فأخره فشكر الله له ــ فغفر له ) خ ح ١ ( الآذان ) ص ٥٧

(۷۹) و یجب علی المجتمع أن يبذل قصاری جهده لرفع مستواه الاقتصادی (۷۹) و یجب علی المجتمع أن يبذل قصاری جهده لرفع مستواه الاقتصادی ( إلتمسوا الرزق فی خبایا الارض) وأن یحسن استغلال کل ما یقع تحت یده ( بین رجل پرکب بقرة إذ قالت : إنی لم أخلق لهذا) خ - ۱ (المزارعة) ص ۱۶۲

(٩٠) ويجب على الفرد أن ينظر لمصلحة غيره ، فيدخر لنفسه إن عم الرحاء . ولا يحل له أن يستبق لنفسه شيئاً فى وقت الشدة وفى الحديث : (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفى بيته منه شيء . فلماكان العام المقبل قالوا : نفعل كما فعلنا العام الماضى ؟ قال : كلوا وأطعمو وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فاردت أن تعينوا فيها ) خ ح ٢ الأضاحى ص ١٣١

(٩١) وكلماسادت الديموقراطية انتشر العدل، وكلماكانت الديكتاتورية كان الظلم. ولما أقام النبي مجتمعا ديمقراطياً تعاونياً خلاقا للحضارة بناء للقيم،أعلن فيه قائلا (لاتحسسوا ولا تجسسوا، ولاتفاجشوا، ولاتحاسدوا، ولا تباغضوا ولاتدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا).

(۹۲) و يعترف الإسلام بما للإسلام بما للأسلوب الشعرى من تأثير ، وما للبيان من صدى في القلوب (إن من الشعر حكمة ، أوإن بعض البيان سحرا) خ - ۲ (الآدب) ص ١٤١

(٩٣) والشعر المذموم هو الشعر الخليع ، الذي يتحدث عن الباطل ( لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلأ شعراً )(١) .

<sup>(</sup>١)خ ح ٢ ( الأدب ) ص ١٤٢

(ع) ويدرك المؤمن بنيته الحسنة ما يعجز عن تحقيقه بعمله . وفى الحديث : (نية المؤمن خير من عمله ) .

(٩٥) ويجب أن تكون غاية المؤمن إرضاء ربه ( إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة ) .

(٩٦) وحسن الهيئة من صميم الإسلام ( ما لـكم تدخلون على قلحا ، استاكوا) .

(٩٧) وحياة المؤمن المديدة كلها خير له ولغيره ( لايزيد المؤمن عمره الاخيرا) ( وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ، ويرزقه الله عز وجل الإنابة ) .

## الموضوع التاسع والعشرون ( مبادى ، )

(۱) لمكل صاحب دعوة مبادى، يسير عليها ويسعى لتحقيقها . وحياة النبي كلها تقتبس منها المبادى، ، وتعاليمه وتوجيها ته ركائز الخير فى كل مجتمع ولمكننا تخيرنا اسم مبادى، لهذه العمو ميات من التوجيهات النبوبة حتى يتضع لدارس السنة كيف كان النبي يوجه الناس ويدعوهم إلى الله ، ومعلوم أنه جاء على لسانه ذكر الجنة والنار حكجزاء حتمى عسلى كل عمل في الدنيا .

ولا يملك محمد أن يدخل فى الجنة أو يخرج من النار أحد . فالجنة والنار لله ، يرحم بالجنة أو يعذب بالنار ، ولم يخترعهما محمد صلى الله عليه وسلم للإغراء من أجل مصلحته ، ولا للتخدير من أجل أن يستغل غيره . كلا! . إنهما حقيقتان ملموستان له . رآهما ثم تحدث عنهما \_ فن يا ترى ذلك الإنسان الناجى من عذاب النار؟ . . أهو الذى دفع لمحمد مالا؟ أم هو الذى مكنه من تحقيق حلم؟ كلا! ثم كلا! إن المناجى هو من خاف ربه وقلد محمدا فى خوفه من ربه .

والناجى كذلك من غبر قدميه فى سبيل الخير ونفع الناس ( لا يلج النار رجل بكى من حشية الله تعالى حتى يعود اللبن فى الضرع ، ولا يحتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم ) .

(٢) والحقيقة الكبرى عند صاحب السنة فهم الأموركما هى ، لاتنسيه العواطف شيئا ، ولا يصرفه الأمل عن صرف همته عن الثافه لتحقيقه ، وكم افتتن الناس بالدنيا . أما هو وهو فيها نبى ورسول ، وحاكم موفق ، وسلطان يأمروينهى ـ فلم يخدع بها ( ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم ، فلمنظر بم يرجع ) .

- (٣) وبر الناس أمر مقرر ، وإيذاء الناس منهى عنه ، وقد يختلف البعض فى البر والإثم ـ فقد يعد الظالم أعماله برا ، ولرفع هذا اللبس جاء الحديث ( البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك فى نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس ) .
- (٤) والتواضع من الإيمان \_ ففيه اقتراب منضعاف الخلق ، واعتراف بقدر العبد ، والكبرياء لله وحده ( لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا) خ ج ٢ ( فضائل الصحابة ) ص ٥٦ .
- (ه) والإنسان كائن مسئول ، عبرعن دقة المسئولية بالميزان الذي يخف ويثقل ، وعلى المسئول أن يجمع من الخيرمايرجح به ميزانه . وهذا مايرجح الموازين عنده ( مامن شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ، وإن الله يبغض الفاحش البذي ) .
- (٦) وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ، وعن أكثر ما يدخل الناس النار ، فقال عن أكثر ما يدخل الناس الجنة : (تقوى الله وحسن الحلق) وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال : (الفرج والفم) .
- (٧) وإذا كانت الجنة يبشر بها بعض الخلق على لسانه ، فإن ذلك بأمر الحالق ، ولقد أوحى إليه أن دار السلام لا يدخلها إلا من إلتزموا بطاعة ربهم و نبيه ، ومن حقه حينئذ أن يبشرهم (أنازعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء ، وإن كان محقا ، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب ، وإن كان مازحا ، وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) .
- ( ٨ ) و نلاحظ أن أعلى الجنة للذى حقق الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم وهى مكارم الأخلاق ( إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) .
- ( ٩ ) والذين بحرمون على النار ، هم أولئك الرحماء ( ألا أخبركم بمن

يحرم على النار ، أو بمن تحرم عليه النار ؟ قالوا : بلى . قال : كل قريب هين لين سهل ) .

(١٠) والإسلام كله مبادىء ، ولكن أى الإسلام خير ؟ قال : ( تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف ) (١) .

(١١) وإذا لاحظنا ماللسلام من قيمة ، علمنا إلى أى مدى يبغى الإسلام السلام ، وينشر الآمن والطمأنينة ، ويوجب على من بدى وبالخير أن يكون رده خيرا منه (لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال : اذهب فسلم على نفر من الملائكة جلوس ، فاستمع ما يحيو نك فإنها تحيتك وتحية ذريتك . فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليكم ورحمة الله . نزادوه ورحمة الله خ ج ٢ ( بده الحلق ) ص ٣٧ ، ٣٧ .

(١٢) وعلم المسلم أن يعرف نعمة الله عليه (كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع).

ر (۱۳) وعلى المسلم أن يدافع عن أخيه ، ولا ينتظر منه جزاء ( من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ) .

(١٤) وعلى الإنسان أن يتحمل وأن يصبر على معاشرة الناس ، ويروى أن رجلا استأذن على النبي فقال ( بئس أخو العشيره ، إئذنوا له ) .

(١٥) ولم يخص أحدا بشىء كما يدعى البعض ـ أنه أولى على بن أبى طالب بشىء من العلم ، فجاء على كرم الله وجهه يكذب هذا وينشر ماكان فى صحيفته على الملا ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة

<sup>(</sup>١) خ ح ١ ( الإيمان ) ص ٩ .

صرفا ولا عدلا . ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ـ فن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو إننمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) خ ج ١ ( فضائل المدينة ) ص ١١٩ .

(١٦) ومن المقرر فى الإسلام أن العمل إن كان لغير الله فيه ذرة منه فهو الماطل، مهما كان العمل جليلا، وهذا مجاهد من الصحابة يسأل (إنى أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطنى ؟ فنزل: فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولايشرك بعبادة ربه أحدا) خ ح ١ (العسلم) ص ٢١ بالمعنى .

(١٧) ويعمل الإسلام جاهدا على تكوين الشخصية واستقلالها (لايكن أحدكم إمعة ، يقول أنا مع الناس ؛ إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساموا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ) .

(١٨) ويحث على فعل الخير ، وأن عليه جزاء فى الدنيا وفى الآخرة ، و مقدر الإخلاص فيه ـ يحظى العبد برضى ربه (صنائع المعروف تق مصارع السوء ، وصدقة السر تطنىء غضب الرب ) .

(١٩) وخير الناس أنفعهم للناس ، وأقربهم من رحمة الله أوسعهم عفوا وأكثرهم راحة في الدنيا أشدهم ذهدا لمسا في أيدى الناس ( ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ، و لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا ، ولافتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ).

(٢٠) والمؤمن يعتز بالله ، ولا يرضى أن يذل نفسه (من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا).

(٢١) ويجب الإعتزاز عند طلب الحاجات ، ومعناه ألا تعمل عملا مع

من تطلب منه لايقرك الإسلام عليه ( اطلبوا الحواتج بعزة الانفس ، فإن الأمور تجرى بالمقادير ) .

(٢٢) ويجب التنزه عما فى أيدى الناس بمما لاحق لك فيه ، (عليك باليأس مما فى أيدى الناس فإنه الغنى ، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع ، وإياك وما يعتذر منه ) .

(۲۳) والمؤمن لا يستهين بذنو به ، ومن أجل هذا يتوب منها قبل أن تغطى بصيرته ( إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء فى قلبه ، فإن تاب واستغمر ثقل قلبه ، وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه ) .

(۲٤) والفاجر لايمبأ بذنبه ، وهذا تصوير لشعور المؤمن والفاجر نحو ذنبيهما (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه ، وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه .. فقال به هكذا فطار) خ ح ٢ الدعوات ص ١٥٨ ، ١٥٨ .

(٢٥) ومن أهم المبادى عنى الإسلام بحاربة الحرافات فعلى كل مسلم وخصوصا العلماء منهم ألا يتهاونوا فى محاربة كل ماهو دخيل على الدين بما كان معمولا به فى الجاهلية فألغاه الإسلام . ثم عاد إلى أذهان المسلمين بطريق آخر . وتهاون فيه من ينتسبون إلى العلم . ونحن نهيب بكل عالم ألا يستبدل بآخرته دنياه ، وأن يبتعد عن التأويل لتثبيت البدع . وهذا مثل أضر به ليتعظ الجميع : إذا نذر بعض العامة حيوانا لولى \_ فن حق هذا الحيوان أن يأكل من زروع الناس ، يخافون من الولى المنذور له إن منعوه . فأى فرق بين هذا و بين الفرع المعمول به فى الجاهليه ؟ ( لافرع ولا عتيرة )(١) والفرع أول نتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة تذبح فى رجب .

<sup>(</sup>١) خ ج ٢ ( العقبقة ) ص ١٢٩ .

( ٢٩ ) ويجب على المسلم أن يجتنب الغرور ـ فهو لا يدرى لعل غيره أحسن عملا منه ( من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر ) .

( ۲۷ ) ومن أهم مبادى. الإسلام العدل. ومراعاته ، وشعور المسلم بالمسئولية عن عمله والجزاء عليه ( البر لايبلى ، والإسم لاينسى، والديان لاينام، وكما تدين تدان ) .

تلك إشارات يسيرة اكتنى بها فى هذا الموضوع. وقد تعمدت تكرار بعض الاحاديث فيه ، ليزيد الإنتباه إليها . وكما قلت إن كل تعاليم النبى مبادىء .

## الموضوع الثلاثون

## القصص

(١) وهذا لون من القصص أقدمه للقارىء ليتذوق موضع العبرة فيه -فإن فى القصص عبرة لاولى الالباب، ماكان حديثا يفترى، ولكنهحقائق وقعت فى أزمان مختلفة - أفردتها فى باب خاص.

ويعتمد بعض المرشدين والدعاة على القصص . وعيبهم فيه أنهم يخلطون بين الصحيح منه وغير الصحيح .

وأول مانبتدى. به تصـــة الثلاثة أوردها درياض الصالحين، في باب المراقبة:

(إن ثلاثة من بنى إسرائيل - أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أى شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عنى الذى قذرنى الناس فسحه. فذهب عنه قذره وأعطى لو ناحسنا وجلدا حسنا. فقال: فأى المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر ـ شك الراوى، فأعطى ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أى شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنى هذا قد قذرنى الناس فسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا. قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطى بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أى شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلى بصرى فأبصر الناس فسحه فرد الله إليه بصره. قال: أن يرد الله إلى بصرى فأبصر الناس فسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطى شاة ولدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال له: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال

فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به فى سفرى ؟ فقال : الحقوق كثيرة . فقال له كأنى أعرفك ، ألم تمكن أبرص يقذرك الناس ، فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت ، وأتى الأقرع فى صورته وهيأته ، فقال له مثل ماقال لهذا ورد عليه مثل مارد هذا . فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت ، وأنى الأعمى فى صورته وهيأته فقال : رجل مسكين فصيرك الله إلى ماكنت ، وأنى الأعمى فى صورته وهيأته فقال : رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها فى سفرى ؟ وأبن سبيل انقطعت بى الحبال فى سفرى خذ ماشئت ودع ماشئت ، فوالله أشألك بالذى رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها فى سفرى ؟ لا أجهدك اليوم بشىء أخذته لله عز وجل . فقال : أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك ) خ ج ٧ ( بدء الخلق ) ص ٤٩ فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك ) خ ج ٧ ( بدء الخلق ) ص ٤٩ فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك ) خ ج ٧ ( بدء الخلق ) ص ٤٩ فقد رضى الله منه المخاص للعمة ربه عليه فيستحق رضوانه ، ويبعد والجاحد المنكر للنعمة المخسل بعهده ـ يبعد عن الرحمة إلى السخط والجحم .

(۲) (كان ملك فيمن كان قبلم وكان له ساحر فلما كبر قال الملك: إنى قد كبرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه وكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلى، وإذا خشيب أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينها هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حبحر افقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل منى، قد بلغ من أمرك ماأرى وإنك

ستبتلى ، فإن ابتليت فلا تدل على . وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة مقال: ماهي لك أجمع إنأنت شفيتني ـ فقال: إني لاأشني أحدا إنما يشني الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كماكان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربى ، قال: أو لك رب غيرى ؟ قال ربى وربك الله فآخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ماتبرى. الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل : إنى الاأشني أحداً إنما يشني الله تعالى . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبي فدعا بالمنشار ، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ، ثم جيء بجليس الماك فقيل له : ارجع عن دينك!فأبي فوضع المنشآر في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصمدوا به الجبلفإذا بلغتم ذروته فإنرجع عن دينه وإلافاطر حوه .فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال:اللهم أكفنيهم بماشئت، فرجف بهمالجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملكفقال له الملك: مافعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفرُ من أجحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلافاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم أكفنيهم بمـا شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقو اوجاءيمشي إلى الماكفقال:مافعل أصحابك؟ فقال ; كفا نهم الله تعالى . فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ماآمرك ﴿ به . قال : مأهو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبي على جذع ، ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم أرمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدره فوضع يده في صدره

فات. فقال الناس. آمناً برب النلام فأتى الملك فقيل له: أريت ماكنت تحذر قد والله نزل بك حذرك ، قد آمن الناس. فأمر بالأخدد بأفواه السكك فدت وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له إقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعهاصي لها فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام . ياأماه اصبرى فإنك على الحق) .

وهكذا يبتلي المؤمنون ويصبرون . وفى النهاية ينصرالله أولياءه ويخذل أعداءه ـ لينالكل ماأعدله من جزاء .

(٣) ( إنطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لى أبوان شيخُان كبيران وكنت لاأغبق قبلهما أهلا ولامالا فنأى بى طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجـدتهما نائمين ، فكرهتأنأو قظهما وأناغبق قبلهما أهلا أومالا ، فلبثا والقدح على يدى ـ أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر ـ والصبية يتضاغون عند قدى ـ فاستيقظا فشربا غبوقهما : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه منهذه الصخرة ، فانفرجت شيئاً لايستطيعون الخروج منه . قال الآخر . اللهم إنه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس إلى . وفي رواية كنت أحبها كأشد مايحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت ، حتى إذا قدرت عليها ، وفى رواية فلما قعدت بين رجليها قالت ؛ اتق الله ولا تفض الحاتم إلا بحق بحقه ، فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه ، فانفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم

غير رجل وأحدترك الذى له وذهب، فنمرت أجره حتى كثرت منه الأموأل، فجاه في بعد حين فقال: ياعبدالله أدإلى أجرى فقلت: كل ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: ياعبد الله لاتستهزى، بى ، فقلت: لاأستهزى، بك فأخذه كله فاستاقه فلم ينزك منه شيئاً: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاه وجهك فاخرج عنا مانحن فيه ، فانفر جت الصخرة فحرجوا يمشون) خ ح ١ ( الاجارة ) ص ١٣٧

فانظر كيف انفرج الكرب وكيف بدأ وانتهى ، لقد كأنوا يتجولون في الصحراء فألجأتهم السهاء إلى مكان يختبرون فيه ، فتوسلوا اللنجاة بصالح عملهم ، فأولهم رد الجميل لمنقدمه إليه ، رحم الكبار قبل الصغار ، وآثر من هو فناؤه أقرب من غيره ، وتغلب على عاطفته بعقله .

وأما الثانى ، فاستبد به طيش الشباب وكاد أن يطغيه الغنى ، وشجعه على ذلك أنه صار مطلوباً وليس بطالب ، ومحتاجا إليه ومضطراً لما فى يديه ، ولحن سرعان ماتغلب على نفسه وانقشعت النشاوة عن بصيرته (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، فإذا هم مبصرون )

أما الآخير منهم فقد استؤمن فلم يكن أميناً فحسب بلهو أمين مستثمر. أجرى الله على يديه كسباً ، ليبتليه \_ فخاض المحتة بسلام، وعندما حضر المؤتمن سلمه حقه وما تولد منه ، كل ذلك من أجل الله الذي عملوا ابتغاء وجهه ، ففرج مابهم من كرب .

(٤) (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض \_ فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال لا ، فقتله فكل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهـــل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال نعم . ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ إنطلق إلى أرض كذا وكذا فان بها

أناساً يعبدون الله تعالى ، فاعبد الله معهم ولاترجع إلى أرضك فانها أرض سوء. فانطلق حتى إذاو صل نصف الطريق أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى . وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمى فجعلوه بينهم - أى حكما - فقال : قيسوا ما بين الارضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الارض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة ) خ ح ٢ بدء الخلق ص ٤٧

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاالعالمون ، فلقد أذنب وسأل عبداً ، فاستعظم ذنبه على مغفرة الله أن تتسع له ، فكان ماكان من قتله كذلك ، وسأل آخر عن يدركون أن رحمة الله وسحت كل شيء ـ فأرشد وأحس بما للبيئة السيئة من سلطان علىذلك المذنب ، وأشار عليه أن يتحول لبيئة أخرى صالحة ، وأطاع فارا من ذنوبه ، ذاهبا إلى ربه حسب ماأرشده من يفتى عنه ، لكنه لم يصل إلى غايته ، ومن حق كل امرىء أن يسأل عن مصير مثل هذا ـ أيؤاخذ بنيته أم بعمله ؟

وبعد المناقشة أعلن أن نية المرء خير من عمله ، وأن الإنسان قد يدرك بنيته أضعاف ما يدركه بعمله ، وفي رواية في الصحيح دفكان إلى القرية الصالحة بشبر فجعل من أهلها ، وفي رواية أخرى في الصحيح دفأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعـــدى وإلى هذه أن تقربي وقال : قيسوا ما بينهما ، فوجدوه إلى هذه أقرب بشعر فغفر له ، وفي رواية ثالثة : دفنأى بصدره نحوها ، .

(٥) إن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا، فقالت: يارسول الله أصبت حداً فأقمه على، فدعا نبى الله وسلم وليها فقال: أحسن اليها فاذا وضعت فأتنى، ففعل. فأمر بها نبى الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها.

فقال له عمر: تصلى عليها يارسول الله وقد زنت ؟ قال: لقد تأبت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل .

ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على مافتاواوهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ونعم أجر العاملين .

وهذه قد ارتكبت حداً ثم جاءت تعترف بذنبها راجية تكفيره باقامة الحد عليها . ومن العدل أن يقام . ومن العدل كذلك آلا يؤاخذ البرىء بذنب غيره . وولد الزنا هو خير أبويه فيحترم ، وليس يشر أبويه كما قيل — فهما اللذان قد ضيعاه وما من طفل إلا وله حق فى الحياة — فلنبحث عمن يقوم بتربيتة ورعايته . وهذا هو الذي كان . عهد به إلى رجل من صالح المؤمنين بعد أن تأكد صاحب السنه أنه استغنى عن أمه ، ثم قدمت لتوقيع العقاب باذلة نفسها خوفا من ربها ، وهى تدرك أن من وقع فى الذنب فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له .

وانتهت حياتها وبدأت رحمة الله تغمرها بصلاة نبيه عليها وتساءل البعض اليست زانية ؟ ناسين أنها تائبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

(٣) (غزانبي من الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه :
لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها،
ولا أحد بني بيوتا لم يرفع سقوفها ، ولا أحد اشترى غنها أو خلفات وهو
ينتظر أولادها . فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احبسها علينا ، فحبست حتى
فتح الله عليه ، فجمع الغنائم فجاءت \_ يعني النار \_ لتاكلها فلم تطعمها

فقال: إن فيكم غلولا فليبايعنى من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيدة فقال: فيكم الغلول فليبايعنى قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاتة بيده فقال: فيكم الغلول للجاءوا برأس مثل بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا )خ ح ٢ ( الحور ) ص ٢٨

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . وأبرز ما فى القصة أن القائد يشترط على الجند المجاهدين ألا يكون منهم من تتعلق همته بالدنيا فى صورة امرأة أو عقار أو منقولات . وأن يتجردوا لله . فإن هم وصلوا إلى تلك المرتبة من السمو ، فقد حق لهم أن يسووا أنفسهم بأضخم وأكبر ما فى الطبيعة فى أن كلا منهما مأمور . وأن ذلك الإنسان قد يضيق وقته ولا يتسع لما أمر به فيه ، فلينجأ إلى الله ليلهمه فقها يستعين به على تقديم الأولى . ولقد رزق هذا النبي ذلك الهقه فغزا وأدى صلاة العصر فى وقتها .

ومن شروط النجاح فى الجهاد ألا يكون فى المجاهد مطمع فى مال ، ولا يفكر فى الحصول عليه من وراء الجهاد أما الغلول أى أخذ من الفنيمة مالا يحل أخذه . ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . وإما أن يحصل عليه بطريق الغنيمة ولم تحل لاحد غيرنا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

(٧) (بينها رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج — فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى . فنزل البئر فلأ خفه ماء ثم أمسكه بقيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له . قالوا: يارسول الله إن لنا فى البهائم أجراك فقال: فى كل كبد رطبة أجر) وهكذا من يرحم يرحمه الله . والذين يحسون بإحساس الآخرين هم أحق الناس بالرحمة . وإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الذنوب ، فكيف الرحمة

بالإنسان الذي قست عليه الحياة ولا يجد فيها من يرحمه ؟(١) ، وفى رواية للبخارى للبخارى . د فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة ، وفى رواية أخرى للبخارى ومسلم د بينما كلب يطيف بركيه قد كاد يقتله العطش إذرأته بغى من بغايا بنى اسرائيل فنزعت موقها قاستقت له به فسقته فغفر لها به ، خ - ٧ ( بده الحلق ) ص ٣٧

(٨) (كنا فى صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء مقوم عراة مجتابى النمار أو العباد متقلدى السيوف ، عامتهم بل كلهم من مضر من فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة . فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال : (ياأيها الناس إتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) إلى آخر الآية : (إن الله كان عليكم رقيباً ) والآية الآخرى التي فى آخر الحشر (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد) تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ماع بره من صاع تمره ـ حتىقال ـ ولوبشق تمرة ، لجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت . ثم تتابع الناس حتى رأيت بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت . ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (منسن فى الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من عده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن فى الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ) .

وكلم مسئول عن رعيته ، والراعى الصالح هو الذى يأسى لرعيته إن رآهم فى ضيق من العيش ، ويتهلل وجهه سروراً إن رآهم فى رخد منه . وهو الذى يسعى لرفع مستواهم لايتقيد بوسيلة معينة ، ولوكانت جمع التبرعات طم ـ وماعلى المحسنين من سبيل . ولينفق كل ذى معة من سعته . وماأ نفقتم

<sup>(</sup>١) خ - ١ (الشرب) ص ١٤٤

لهن شيء فهو يخلفه . وصحابة النبي يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ، ويتبعهم في ذلك المؤمنون وللداعي إلى الحسير أو الشر مثل من يتبعونه ويقلدونه .

(٩) ( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسي ابن مريم ، وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابداً فاتخذ صومعة فكان فها فأتته أمه وهو يصلى ــ فقالت: ياجريج فقال: يارب أى وصلاتى فأقبّل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت : باجريج فقال : أى رب أى وصلاتى فأقبل على صلاته ، فلما كأن من الغد أتته وهو يصلى فقالت . ياجريج فقال: أى رب أى وصلاتى فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لاتمته حتى ينظر إلى وجوء المومسات فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته ، وكانت امرأة بغى يتمثل بحسنها فقالت: إن شئتم لأفتننه . فتعرضت له فلم يلتفت إليها ، فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت : هو من جريج . فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه . فقال: ماشأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغى فولدت منك . قال : أين الصبي ؟ فجاءوا به فقال . دعوني حتى أصلي . فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يأغلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلو ا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبنى لك صومْعتـك من ذهب؟ قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. فغعلوا . وبينهاجر يجصبي يرضعمن أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه : اللهم إجمل ابنى مثلهذا \_ فترك الثدى وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لانجعلني مثله ثمأقبل على ثديه فجعل يرضع فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم وهو يحكى ارتضاعه بأصبمُه السبابة في فيه فجعل بمصها ثم قال : ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت؟ وهى تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لاتجعل ابني مثلها فترك الرضاع و نظر إليها فقال: اللهم إجعلني مثلها . فهنالك تراجعاً الحديث فقالت . مر رجل حسن الهيئة فقلت

اللهم أجعل ابنى مثله. فقلت. اللهم لاتجعلنى مثله. ومروا بهذه الأمة يضربونها ويقولون زنيت سرقت؟ فقلت: اللهم لاتجعل ابنى مثلها فقلت: اللهم اجعلنى مثلها قال: إن ذلك الرجل جبار فقلت: اللهم لاتجلعنى مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت: اللهم اجعلنى مثلها) خ ح ٢ (بده الحلق) ص ٤٤

لقد أنطق هؤلاء الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة . ولعل هذا من أعظم الدلائل على القدرة \_ واحد لاأب له . وثان أبرأ المؤمن من تهمة لصقت به ، والثالث لم يخدع بالظواهر وإن خدع الكبار بها ، ولا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلاالله .

(١٠) (قدم عيينه بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان النفر الذين يدنيهم عمر رضى الله عنه ، وكان القراء أصحاب بجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا . فقال عيينه لابن أخيه : ياابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه . فاستأذن له فأذن له عمر رضى الله عنه \_ فلها دخل قال : هى ياابن الخطاب : فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالمدل. فغضب عمر رضى الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر : ياأمير المؤمنين من الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ، وإن هذا من الجاهلين ، والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عنه كتاب الله تعالى ) .

لقد كمان الأمراء يقربون منهم ذوى الرأى ، ليستأنسوا بهم ولينتفعوا ممشورتهم ـ صارفين النظر عن سن معينة تشترط لإبداء الرأى . فالمكبير الجاهل يشفع له الصغير المتعلم عند أمير المؤمنين ويتعرض الأمير لنقد هدام، ويهم أن يبطش بمبتغى السوء من وراء نقده فيذكر بآيات الله فيطأطى على رأسه وينحنى طا ظهره وينقاد إليها قلبه . (إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد) .

(١١) (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن

مألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضى ألله عنه فقأل له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم ، قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم ، قال: فمكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم . قال: لك والدة ، قال: نعم ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عاس مع أمداد أهل البين من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلاموضع درهم، له والدة هو بها بر لوأقسم على الله لا بره . فإن استطعت أن يستغفر لَكَ فَافْعُل . فاستغفر لي ، فاستغفر له . فقال له عمر . أين تريد ؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلى. فلماكان من العام المقبل حج رجل من أشرفهم فوافق عمر فسأله عن أويس \_ فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل البين من مراد ثم إمن قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها برلو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل . فأتى أويساً فقال . إستغفر لي . قال : أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم فاستغفر له. ففطن له الناس فانطق على وجهه ) والأرواح جنود مجندة ، ماتعارفمنها اثتلف . وهذا عمر بن الخطاب الذي تنبأ له آلرسول أنه أجدر الناس بالإلهام ، وإن يكن فى أمتى محدثون فإنه عمر .وهذا أويس البار العالم العارف لنعم ربه وحقوق أمه ، يتلاقيان فيتعارفان ، ويستخفر لمن يطلب منه لعل الله أن يغفر .

وهذه القصة يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنها من تنبؤات النبي ، وأنها فيها عمر وأويس ، فمن الخطأ أن نقيس على اغيرها بما تقطع بتكذيبها القرائن ، ومن أظها بمن افترى على اقد كذبا .

وفى رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضى الله عنه أن أهل الكوفة

وفدوا على عمر رضى الله عنه وفيهم رجل بمن كان يسخر بأويس فقال عمر: هل همنا أحد من القر نيين ؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لايدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تمالى فأذهبه إلاموضع الدينار أو الدرهم. فمن لقيه منكم فليستغفر لكم).

وفى رواية له عن عمر رضى الله عنه قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة ، وكان به بياض فروه فليستغفر لكم ) .

الله لو أذنت لنا فنحر نا نواضحنا فأكلنا وادهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله لو أذنت لنا فنحر نا نواضحنا فأكلنا وادهنا ؟ فقال رسول الله إن فعلت عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل فى ذلك البركة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أذوادهم فجعل الرجل يجىء بكف تمر ويجىء بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أذوادهم ثم فالرجل يجىء بكف تمر ويجىء الآخر بكسرة ، حتى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال : خدوا فى أوعيتكم ، فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلق الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ) .

وهكذا من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين. اقترحوا أن يذبحوا . واقترح الفقيه عمر أن يأتوا بفضل الزاد ليحقق أمرين: المحافظة على الخيل وهى وسائلهم فى الحرب وأهم أسلحتهم فى النضال. والآمر الثانى اكتساب البحركة بفضل دعاء النبى وإقامة برهان عملى ، على أن يبذل عن طيب نفس وإن كان قليلا فإنه يكنى الكثير: أما رسول الله فهو بالمؤمنين رؤوف برحيم

قبل الإقتراح الأول إقرارا للضرورة ، وقبل إقتراح الفقيه إلتماسا للبركة ، صلى الله عليه وسلم .

(١٣) (بينها رجل يمشى بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان ، فتنحى ذلك السحاب ، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له : ياعبد الله مااسمك؟ قال : فلان للاسم الذي سمع في السحابة . فقال له : ياعبد الله لم تسألني عن اسمى ؟ فقال : إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان لإسمك فما تصنع فيها ؟ فقال : أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه ،

هذا هو العدل يعرف للمعطى الحقيق حقه ، فيعطيه للفقراء ، ويعرف للجهد الإنسانى حقه ، فيأخذ أجر عمله ، ويعرف مالوجوب الاستثمار من قيمه ، فيستثمر برد البذر إلى أرضه ليعطيه غلة ، (ومما رزقناهم ينفقون) (ولو أن أهـــل القرى آمنوا واتقول لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض).

(١٤) (جاء رجل إلى النبي صنى الله عليه وسلم فقال: إنى بجهود (١) فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الانصار: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لا مرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، قال: فعلليهم بشيء وإذا

<sup>(</sup>١) أصابه جوع.

أوادوا العشاء فنوميهم ، وإذا دخل ضيفنا فاطفىء السراج وأريه أنا ناكل . فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين (١) ، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ) خ ج ٧ (فضائل الصحابة ) ص ٢٠ (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فؤلئك هم المفلحون ) تلك أخلاق الصحابة ، وسجية المضيف ، أما بيت النبوة فليس فيه شيء لانه لا على المال يحرص ولا على الجاه يبتغى ، فإذا لم يتسع للضيف فإنه لم يتخلى عن أن يبحث عن مضيف آخر قام بواجبه ، وزاد كرمه إلى حد أن كان موضعا لإلهام النبي به في صورة إعجاب الله جل شأنه من سخاء عبده .

(١٥) ( إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف ، وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسائة . فقيل له : هو من المهاجرين فلم نقصته ؟ فقال : إنما هاجر به أبوه يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه ) .

(قاموا بالقسط شهداء لله "ولو على أنفسهم ، أو الوالدين والأقربين) حققوا العدل بين الناس بعد أن ألزموا به أنفسهم ، تنزهوا عن المحاباة والمحتدوبية فخضعت لهم جباه الجبابرة ، فرقوا بين أولادهم وسائر المهاجرين لأمر غير ذى بال فنقصوا أولادهم من أجله .

ما أروع ذلك التهذيب للنفس ! ولا عجب فإن صاحب الأمر والنهى عمر .

(١٦) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : ( هل أتى عليك يومكان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ، وكان أشد مالقيته منهم يوم العقبة(٢) إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن

<sup>(</sup>١) جا ئعين ( أى الزوجين ).

<sup>(</sup>٢) حين ذهب للطائف ,

عبد كلال فلم يجبنى إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ، فسلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسى وإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فنادانى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شقت فيهم فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال: يامحد إن الله قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال ، وقد بعثنى ربى إليك لتأمرنى بأمرك ؛ فما شئت أطبقت عليهم الأخشبين (١) ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا) خ ج ٢ ( بدء الخلق ) ص ٣٤٠

والأنبياء أشد الناس بلاء ، لأنهم أكثر الناس مسئولية ، وكلما عظمت المسئولية اشتد الإبتلاء ، وهو لم ينس موقفا من أهل الطائف ردوه فيه أقبح رد ، وكان قد خرج إليهم يستنصر بهم على قساة أهل مكة ، ولم تنتهى الشدة با نتهاء الطائف ، فكانت بأساء وضراء أحد . لا يظن ظان أن هناك موقفا كان أشد عليه من أحد ، فأخبر أن موقف الطائف أشد ، والحقيقة أنه تعرض لمواقف عديدة كانت شديدة وقاسية تحملها مؤمنا ، وتخطاها منتصرا وبعد أن أمكنه الله لم يدع على أعدائه ، بل طلب تحقيق أمنيته هداية الحلق إلى رب العالمين .

(١٧) إنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر ، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقدمن أحد منه إلى شيء حتى أكون أنا دونه . فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض . قال يقول عبير بن الحمام الانصارى رضى الله عنه : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم . قال : بخ بخ . فقال رسول الله صلى الله السموات والأرض ؟ قال : نعم . قال : بخ بخ . فقال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الحبلان المحيطان بمكة .

عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال: لا والله يارسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال : فإنك من أهلها . فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه ، إنها لحياة طويلة فرمى بماكان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل ) .

إن التآميل فى الآخرة هو بضاعة الآنبياء . وهل لأصحاب العقائد وفداة الحق من راحة إلا هناك؟ .

وبهذه الروح المؤمنة ، وهت صفوف المشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد فى مناع الحياة الدنيا . وراعهم محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد نزل بنفسه إلى ميدان يقاتل أشد القتال ، ومعه أصحابه يشتدون نحو عدوهم لا يبالون شيئا . فانكسرت قريش وأخذها الفزع .

يعلمونا القرآن والسنة ، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة ، فبعث إليهم سبه بين رجلا من الانصار يقال لهم القرآء فيهم خالى(١) حرام ، يقرءون القرآن ، ويتدارسونه بالليل : يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونة فى المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفه ، وللفقراء ، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فدرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا الممكان . فقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه ورمح حتى أنفذه . فقال حرام : فرت ورب الكعبة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أناقد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ) خ ج ٢ ( الحور ) ص ١٤ ، ١٥ لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ) خ ج ٢ ( الحور ) ص ١٤ ، ١٥

خرج الدعاة من المدينة حتى بلغوا بئر معونة . وكانوا سبعين من خيار المسلمين يعرفون بالقراء ، يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ، ويحيون

<sup>(</sup>١) خال أنس.

على هذا النسق الرتيب من جهاد للحياة ورغبة فى الآخرة . فلما أمرهم الرسول بالمسير لإبلاغ رسالات الله ، خرجوا وماكانوا يعرفون أنهم حميعاً ـ يحثون الخطى إلى مصارعهم فىأرض انتشر الغادرون فى فجاجها .

وحينها انتهى القراء إلى (بئر معونة) بعثوا أحدهم ـ حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل رأس الكفر في هذه البقاع ، فأعطاه كتاب النبي الذي يدعوه فيه إلى الاسلام فلم ينظر عامر في الكتاب وأمر رجلامن أتباعه أن يغتال حامل الرسالة ، فما شعراحرام إلا وطعنة نجلاء تخترق ظهره ، وتنفذ من صدره ، وكأن هذه الشهادة المفاجئة لاقت رجلا يتمناها من قديم ، فقد صاح حرام على أثر ذلك : فزت ورب الكعبة .

ومضى عامر فى غشمه ، قاستصرخ أعوانه ليواصلوا العدوان على سائر القوم ، فانضمت إليه قبائل « رعل » و « ذكوان » « والقارة ، فهجم بهم على القراء الوادعين .

ورأى هؤلاء الموت مقبلا عليهم من كل صوب ، فهرعوا إلى سيوفهم يدفعون عن أنفسهم دون جدوى ، إذ استطاع الآعراب الهمج أن يغشوهم فى رحالهم ، وأن يستأصلوهم عن آخرهم .

وكان فى سرح القراء اثنان لم يشهدا هذه الماساة . منهم عمر بن أمية الصمرى . ولم يعرفا النبأ المحزن ، إلا من أفواج الطير المتوحشه ، تنطلق نحو المحسكر محومة حول الجثث الملقاة على الرمل الأعفر ، طاعمة بماتستطيع اختطافه بأظافرها ومناقرها . قالا : والله إن لهذه الطير لشأنا . فأقبلا لينظر افردا القوم مضرجون فى دمائهم . وإذا الخيل التي أصابتهم واقفه .

قال زميل عمرو له: ماذا ترى ؟ قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله نقص عليه الخبر . لكن زميله كره هذا الرأى ، وكان له بين من استشهدوا صديق حميم يدعي المذنر . لذلك أجاب عمرو بن أمية قائلا: ماكنت لارغب

بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر . وماكنت لأبق حتى أتص خبره على الرجال . وهجم على الأعراب يقاتلهم حتى قتل .

وأسر عمرو ثم أعتق وعاد إلى المدينة ، حاملا معه أنباء المصاب الفادح. مصرع سبعين من أفاضل المسلمين ، تذكر نكبتهم بنكبة أحد ، إلا أن هؤلاء ذهبوا فى قتال واضح ، وأولئك ذهبوا فى غدرة شائنة .

ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أى وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة ، إلا أن ضرورة بث الدعوة ـ مهما فدحت الخسائر \_ جعلت النبي ينظر إلى هذه التضحيات على أنها أمر لابد منه . كالتاجر الذي يتحمل المغارم الثقيلة حينا من الدهر ، لأن الإنسجاب من السوق بغية تجنبها \_ قضاء عليه . فهو يبقى متجملا حتى تهب الربح من جديد ، رخاء تعوض مافقد . وذلك هو سر استجابة الرسول في إرسال الدعاة .

(١٩) (إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن الذي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال ، وأن أبا بكر رضى الله عنه جا بثلاثة ، وانطلق الذي صلى الله عليه وسلم بعشرة ، وأن أبا بكر تعشى عندالذي صلى الله عليه وسلم بعشرة ، وأن أبا بكر تعشى عندالذي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فجاء بعد مامضى من الليل ماشاء الله . قالت امرأته : ماحبسك عن أضيافك ؟ قال : أو ماعشيتهم قالت : أبواحتى تجيء وقد عرضوا عليهم ، قال : فذهبت أنا فاختبأت فقال ياغنثر ، فجدع وسب ، وقال : كلوا لاهنيثا والله لاأطعمه أبدا ، قال : وأيم ياغنثر ، فجدع وسب ، وقال : كلوا لاهنيثا والله لاأطعمه أبدا ، قال : وأيم أكثر مما كنا ناخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كنا ناخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كنا ناخذ من لقمة إلا وبا من أسفلها أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فراس ماهذا ؟ قالت: لاوقرة عيني لهى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال : فاكان ذلك من الشيطان ، يعنى يمينه ، ثم أكل منها فاكل منها أبو بكر وقال : فاكان ذلك من الشيطان ، يعنى يمينه ، ثم أكل منها أبو بكر وقال : فاكان ذلك من الشيطان ، يعنى يمينه ، ثم أكل منها أبو بكر وقال : فاكان ذلك من الشيطان ، يعنى يمينه ، ثم أكل منها أبو بكر وقال : فاكان ذلك من الشيطان ، يعنى يمينه ، ثم أكل منها أبو بكر وقال : فاكان ذلك من الشيطان ، يعنى يمينه ، ثم أكل منها

لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده . وكأن بيننا وبين قوم عهد فمضى الآجل فتفرقنا إثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس ، الله أعلم كم مع كل رجل ، فأكاوا منها أجمعون ) خ ج ١ ( مواقيت الصلاة ) عبه و ماأ نفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) .

لعل في هذه القصة العادلة أنموذجا حيا للمسئولين في وزارة الأوقاف، الذين يستمعون إلى الأفاكين عن العاملين في المساجد.

ولقدكان عمر حسن الظن بسعد ، ومع ذلك تحرى . وفى هذه كرامة الأولياء ، وإلى أى مدى يستجيب الله دعوة المظلوم ؟

<sup>(</sup>١) خ حر الآذان ص ١٢٠

(٢٠) ( وعن جأبر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما حضرت أحد ، دعانى أبي من الليل فقال : ما أرانى إلا مقتولا فى أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنى لاأترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن على دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا ، فأصبحتا فكان أول قتيل ، ودفنت معه آخر فى قبره ، ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع آخر . فاستخرجته بعد ستة أشهر فاذا هو كيوم وضعته غيرأذنه في قبر على حدة ) .

وهكذا شعور المؤمنين يخافون على نبيهم أكثر من خوفهم على آبائهم وأبنائهم .

ولا ينسى المؤمن في آخر عهده بالدنيا حقوق الآخرين عليه ، فيوصى بقضائها كالوصية بأولاده ، وهو يعد نفسه غدا للجهاد .

وهكذا يتنبأ الأولياء لانفسهم ، فكانوا أول الشهداء كما تنبأوا .

ولقد أكرم الله أبا جابر ، فحرم على الارض أن تأكل جسده ، ولله أن يكرم عباده بما يشاء وهو يتولى الصالحين .

#### 

وحيث قد انتهينا من ثلاثين موضوعا، استعرضنا فيها قدرا من الأحاديث لنضع يد القارىء على شيء من كنوز السنة الخالدة ولا ندعى الإحاطة بها علما ، ولكن كما قلت ـ هذه قطوف من الثمر الجنى اقتطفتها من رياض السنة ، والتزمت فيها ذكر الصحيح والحسن .

وأذكر القارىء أنى بشر أخطىء وأصيب، فأرجو نقدا بناء، والخير أردت. وماتوفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب. وهذه نبذة يسيرة عن علوم السنة ، أقدمها لتمام الفائدة ؛ ـ

١ ــ المتواتر لابد أن يستند إلى أحد المحسوسات .

٧ \_ خبر الواحد إن تردد فيه المعدل ردت روايته مالم يعدله غيره .

٣ \_ المسند يطلق على : \_

( 1 ) المتصل المرفوع . (ب) مرويات كل صحابي على حدة .

(ج) الإسناد ـ أى الرجال .

عديل الإمام الثقة لخبر الواحد ، أو وجوده فى كتاب محترم يقربه
 من اليقين ـ أى خبر الواحد .

ه ــ أصل السند الصحابة والتابعون . ويسمون بالفرد المطلق وهو فرد بكثرة وغريب بقلة ، ومقابلهما يسمون بالفرد النسبي ـ وهو فرد بقلة وغريب بكثرة .

٣ ـ حسن صحيح: إن كان له سندان فمعناه حسن وصحيح. وإلا فحسن

٧ ــ حسن غريب يراد به الحسن لغيره .

٨ ــ زيادة راوى الحسن والصحيح مقبولة مالم تخالف الارجح .

هذه قواعد ذكرتها لأن الدارس للسنة تصادفه هذه التعبيرات فذكرتها للعلم بها . وهذه بعض الثعريفات :

١ -- المحفوظ: رواية الأرجح - عددا أو صفة مخالفا للبرجو حالنقة .
 ومقا بله يسمى الشاذ .

٢ ــ المعروف: رواية الأرجح عددا أو صفة مخالفا للمرجوح غير
 الثقة ، ومقابله المنكر .

٣ — المتابع: الحديث الذي شارك غيره لفظا أو معنى في الصحابي. فإن
 وافقه في غير الصحابي يسمى شاهد.

إلحكم: الحديث الذي لم يعارض. فإن عورض فهو المختلف. فإن أمكن الجمع جمع، وإلا فإن أمكن معرفة الناسخ قيل به، وإلا فإن أمكن معرفة الأرجح حمل عليه، وإلا توقفنا فيه.

ه ـ ا ـ المتصل: مااتصلت سلسلة رواته .

ب ــ المعلق : ماكان الحذف في أول السلسلة .

ج \_ المرسل: ماكان الحذف في آخر السلسلة \_ أي الصحابي .

ه \_ المعصل: ماكان الحذف اثنين على التوالى .

٣ ــ ا ــ المنقطع: رواية الراوى عن راو آخر لم يعاصره ولم يلقه .

ب\_ المدلس: رواية الراوى عن راو عاصره ، ولقيه لكنه لم يسمع منه .

ج \_ المرسل الحنى: رواية الراوى عنراو عاصره، ولم يلقه ولم يسمع منه. فالفرق بينه وبين سابقه المدلس أن فى التدليس لقاء من غير سماع. أما المرسل الحنى فليس فيه لقاء ولا سماع.

٧ ــ ١ ــ الموضوع: مارواه الكذاب.

ب ــ المتروك: مارواه المتهم بالكذب.

حـــ المنكر: مارواه الفاسق، مخالفا للثقة. ولابد للمنكر من أن يكون الفسق معروفاً.

د ـــ الجيهول : فإنه يبحث عنه ، وتوقف روايته حتى يعدل .

هـ المبتدع: فإن كان داعيا أو مروجا لبدعته ردت. وإلا قبلت.

٨ ــ فاحش الغلط وفاحش الغفلة يسمى منكرا . أما سيء الحفظ فيسمى شاذا . هذا عند قوم .

ألمعلل: مارواه الموهم.

١٠ ــ المدرج : ماحصل فيه تغيير . فإن كانالتغيير في السياق فهو مدرج المتن .
 الإستاد . وإن كان التغيير في المتن فهو مدرج المتن .

١١ ـــ المقلوب : ماحصل فيه تقديم وتأخير .

١٢ ــ المضطرب: مااستبدل فيه بعض الرواة .

١٣ ــ ومتصل الأسانيد : زيادة الراوى .

١٤ ــ المحرف: ماغير فه الشكل.

١٥ ــ المصحف: ماغيرت فيه النقط.

17 ـ العالى : ماقلت رواته بالنسبة لسند آخر . ومقابله النازل . فإن قلت الرواة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو العالى علوا مطلقا . وإن قلت بالنسبة لإمام أو لأحد الكتب الستة فهو العالى علوا نسبيا . والنازل كذلك . وكلاهما ينقسم إلى :

موافق \_ بدل \_ مشاوى \_ مصافح .

فالموافق: توافق الحديث في سندين .

والبدل: إبدال أحد الرواة براو آخر ثم اتفاق فى باق السلسلة والمساوى: كأن يوجد رجال مساوون لرجال السند الآخر. والمصافح: كأن نروى بسلسلة مساوية لتلبيذ النسائى.

۱۷ ـــ ورواية الأقران ورواية المدبج ـكأن يروى كل قرين عن قرينه . ورواية السابق كرواية الكبير عن الصغير ثميروى آخر لم يعاصر الكبير عن الصغير ، فيشتركان في الرواية عن الصغير .

١٨ ـ المتفق والمفترق: مثل محمد بن عبد الله الأنصارى .

١٩ ــ والمؤتلف والمختلف مثل: سلام. وسلام. والمتشابه: مثل محمد أبن عقيل. ومحمد بن عقيل. والمشتبه المقلوب مشـــل: الأسود بن يزيد. ويزيد بن الأسود.

٢٠ حالسلسل: رواية الحديث على نفس الحالة التيروى عليها ـ كَالْقَبْضَ على اللحية حين الرواية .

شروط التحمل: ـ الثمييز والضبط .

شروط الأداء : ـ العداله والضبط.

والتحمل هو سماع الحديث وحفظه. أما الآداء فنقله للغير.

صيغ التحمل:

١ ــ السماع ، ٢ ــ العرض ،

٣ \_ الكتابة مقيدة بالإجازة . ٤ \_ الكتابة مطلقا .

ه ــ المناولة مقيدة بالإجازة . ٦ ــ الإجازة .

٧ ـــ المناولة . ٨ ـــ الإعلام .

ه ــ الوصية .
 الوجادة .

شروط المعدل والمجرح:

١ \_ العدالة ٢ \_ التمقظ

٣ ــ المعرفة بأسباب الجرح والتعديل.

إلى الدراية النامة بأحوال الرواة .

مراتب التعديل:

١ \_ لاأحد أثبت منه . ٢ \_ ثقة ثقة .

٣ ــ ثقة . ٤ ــ صدوق .

ه ــ صدوق له أوهام . ٢ ــ مقبول .

مراتب الجرح:

۱ ـــ لين . ٢ ـــ ضعيف ،

(م ١٩ - السنة نظرات )

الاسمردود ، ع متروك ، ه كذاب ،

وعلم الحديث ينقسم إلى :

(۱) رواية .(ب) دراية .

ومسائل علم الحديث دراية كلية . أما الرواية فجزئية .

فئلا \_ خبر الواحد يجوز العمل به . فإنها قاعدة كلية .

أما إذا قلنا عن حديث منسوب لأبى هريرة إنه ضعيف فليس معنى هذا الحسكم على جميعروايات أبى هريرة بالضعف كما توهم الجهلة الذين يكتبون عن غير علم . .

تعريف الرواية : حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من عزى إليه بصيغة من صيغ الآداء .

تعريف الدراية: علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد .

وقد اهتم المسلمون بالحديث اهتماما لايقل عن اهتمامهم بالقرآن الكريم وإن كان القرآن في المرتبة الأولى ، فالحديث في المرتبة الثانية .

وخلاصة مانقله المسلمون متعلقا بدينهم:

١ ـــ القرآن وسائر العبادات .

٣ ــ الآخبار المتواترة.

٣ \_ الأحاديث الصحيحة.

٤ -- الحديث المقطوع - وهو ماأضيف للتابعي . والموقوف : ماأضيف
 للصحابي . والمرفوع : ماأضيف للنبي .

ه ــ الحديث الذى فى سلسلته مجروح أو مجهول. وذلك للبحث عنه وإثبات صحته أو ضعفه.

والحديث إما متواثر أو غير متواثر . والخبر إما أن يُكُون غير محفوف بالقرائن .

والقرائن إما لتصديقه أو لتكدُّديه .

والخهر المحفوف بقرائن تكذبه: ماكان مخالفا للمنقول القطعى من كتاب أو سنة متواترة ، أو مخالفا للمقل القطعى ، أو للإجراع أو اتفق على تكذيبه جمع كثير ، أو سكتوا عن ذكره .

و للمحدثين إصطلاح فى معنى الخبر والآثر والحديث والسنة ـ وكاما معان متقاربة تشمل ماأضيف للنبي أو الصحابي .

شروط الرواية الصحيحة:

٢ ــ عدالة الراوى .

١ \_ الإتصال .

ع \_\_ عدم شذوذه

٣ \_\_ ضبطه .

ه ـــ عدم وجود علة .

#### حكم العمل بخبر الواحد:

ويجوز العمل بخبر الواحد عند الجمهور . وخالفهم الجبائي وله دليلان :

١ ــ لو جاز العمل به لجاز التعبد به ، ولو جاز التعبد به لجاز اجتماع النقيضين عند التعارض ـ كتعارض حديثين أحدهما الجهر بالتسمية والآخر الإصرار بها ،

والجواب عن اعتراض الجبائى ودليله: أن نقول للجبائى إن تساويا وجب الوقف. وإن ترجح أحدهما وجب العمل بالأرجح. وإن علم الناسخ وجب العمل به.

وإن قال الجبائى بتعدد الحق ، قلنا له نحن مطالبون بما انتهى إليه علمنا ، وإن كان يقول بوحدته فالإجماع منعقد أن المصبب له أجران والمخطىء له أجر .

الدليلااانى لإعتراص الجبائى وقوله لا يجوز العمل بخبر الواحد: لو جاز العمل بخبر الواحد لأمكن نقل القرآن به وادعاء النبوة من غير معجزة والعمل به فى العقائد وهذا كله لم يجزه الجمهور، وجوابه: أن القرآن بما تتوافر الدواعى على نقله متواترا. وأن ادعاء النبوة من غير معجزة منقوض بأن الله لم يرسل نبيا إلا أيده بها.

أما العقائد فعلتها ثبتت من أول الأمر مطابقة للواقع فلا يقبل فيها [لا اليقيين . وخبر الواحد يفيد الظن .

أما الروافض فقالوا عن العمل بخبر الواحد هو جائز عقلا ، غير واقع شه عا . واستدلوا :

ا \_ قوله: « ولا تقف ماليس لك به علم ، وجوابه: إما أن تكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإما أن الظن لايكفيه فى الوحى ، وإما أنها منع للشاهد من أن يجزم بالظن ، وإما أن العلم يراد منه الظن .

٧ ــ استدلوا بقوله: , وما يتبع أكثرهم إلا ظنا , وجوابه: أنها فى العقائد أو أنها فى الظن الناشى، عن غير دليل . والدليل على العمل بخبر الواحد عمله صلى الله عليه وسلم به حين كان يرسل الدعاه ويعمل بمقتضى أخبارهم ، وهذا ثابت مشهور فلا معنى لله خالفة .

## تقسيم التواتر: ــ

( ا ) لفظى : وهو ما اتفقت الروايات على مىنى واحد. فى قصة واحدة

(ب) النواتر المعنوى: ما اتفقت الروايات على معان متعددة في تصص متباينة ـــكشجاعته ومروءته ووفائه .

والأول كحديث رفع اليدين فى الدعاء \_ فإنه من التواتر اللفظى . وكلاهما يفيد العلم بالضرورة فلا دخل لبحث المحدث فيه بعد أن ثبت له تواتره.

تعريف: الغريب ما رواه واحد . العزيز ما رواه إثنان : المشهور: مارواه ثلاثة.

وقد تكون هذه الاقسام صحيحة . وقد تكون ضعيفة .

والضعيف: منه ما يعتبر به ومالا يعتبر به . والمشهور: يفيد طمأ نينة العلم . والعزيز: يفيد أغلب الرأى . والغريب: يفيد الظن .

أما عند ابن رشد: فسنه لا يشكرها إلاكافر، وأخرى لا ينكرها إلا زائغ، وثالثة توجب العلم والعمل، ورابعها توجب العمل.

والمتواتر يغيد العلم بنفسه لا بالقرائن .

#### وشروط المتواتر :

١ ــ أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب.

٧ ــ أن يكون المخبرون كثيرين .

٣ \_ أن يكون سندهم إلى الحس.

ع \_ أن تكون الجماعة الكثيرة موجودة فى كل طبقة .

وهذه بعض القواعد والأصول لمعرفة مدى صحة الحديث بناء على التعبير عنه: —

١ ــ قول الصحابى أمرنا أو نهينا أو من السنة ــ فهو من المرفوع على رأى ابن الصلاح والجمهور . وخالفهم قوم . ولهم دليلان : -

( ا ) احتمال أن يكون الآمر غير الرسول.

(ب) عدم التصريح بقول الرسول - وقيل إن قال ذلك أبو بكر فهو من المرفوع.

حول الصحابي كنا نفعل ، فإن أضافة إلى زمن النبي قبو من المرفوع ، وإلا فلا . وقيل إن كان محالا يخني على الناس فهو من المرفوع .

وإن قالها التابعي فهل تقرير الصحابة يجعله موقوفا أو لم يزل مقطوعا وقف على التابعي .

٣ ـ تفسير الصحابي إن كان في سبب النزول أو لا مجال للرأى فيه فرفوع -

ع للمتحابى: نزلت الآية فى كذا فرأى البخارى أنه مرفوع .
 وإن كان القائل من أئمة النابعين فرسل مرفوع . وقال ابن حجر قول الصحابى فيما لا مجال للرأى فيه ـ إن كان لم يأخذ عن أهل الكتاب فرفوع .

ه ــ وإن قال الصحابي برفعه فرفوع . وإن حــــذف الصحابي القائل فرفوع .

ومن المحدثين من يقسم الحديث إلى مقبول أو مردود، وأعترض عليه لأن اصطلاحات المحدثين مختلفة ــ فنهم من يجعل الحسن قسما من الصحيح، ومنهم من لا يجعله قسما منه .

والصحيح إما لذاته أو لغيره . وهو حديث أصله حسن لكن أيده حديث آخر صحيح فصار الحسن صحيحاً لغيره .

والحسن كذلك: إما لذاته أو لغيره وأصله حديث ضعيف أيده حديث حسن لذاته فصار الحديث الضعيف حسنا لغيره.

والضعيف درجات . كما أن الصحة درجات . فما رواه عدل تام الضبط خال من الشذوذ والعلة متصل الإسناد فصحيح .

أما مارراه خفيف الضبط فالحسن . والتجريح من أجل العدالة أخطر من التجريح من أجل الضبط .

وللعلماء اصطلاحات فى تعريف الصحيح . أشهرها ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ،ولا يكون شاذا ولا معللاً ـ وهذا تعريف ابن الصلاح .

وعرفه ابن الخطابى بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته . واعترض عليه بأنه غير مانع .

والمسند له اطلاقات : \_

١ ــ المتصل المرفوع. ٢ ــ ما اتصل إلى منتهاه.

٣ ـ أنه المرفوع . وقد يراد به المعنى اللغوى وهو ماله سند .

ولا يخفى أن المسند يطلق على مرويات الصحابة كذلك كما فعل الإمام أحمد .

وقد اعترض على هذه النعريفات:

١ ـ من يقبل المرسل ولا يطلق عليه أنه مسند لأنه سقط منه الصحابي.

٧ ـ الفقهاء يأخذون بالشاذ والمعلل .

٣ ـ لا يشمل الحسن إن ترقى .

٤ ـ المتواتر صحيح وليس صادقاً عليه .

هـ الشروط المختلف فيها من شهرة الراوى ، وفهمه ، وكثرة سماعه ،
 وعلمه ، وفقهه ، ولقاؤه بمن روى عنه . وتعدد الرواة كالشهادة .

٦ - عدم الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط .

٧ ـ لم يشترط نني الإنكار . ٨ ـ لم يقيد العلة .

وأجيب عن هذه الاعتراضات : ـ

الإعتراص الأول: التعريف عند المحدثين. أما عن الإعتراض الثانى فكذلك. والثالث بأن المراد الصحيح لذاته. والرابع أن المتواتر تنطبق عليه الشروط. والخامس يمكن دخول الشروط فى التعريف والسادس هو فى مقام التوضيح. والسابع الإنكار هو الشاذ عند أبن الصلاح. والثامن إرادة العلة الفادحة.

والعمجيح المتفق عليه خمسة:

١ ـ أن يروى عن الصحابي إثنين من التابعين .

٣ ـ أن يروى عن الصحابي واحد عن واحد .

٣ ــ أن يروى عن التابعي واحد فقط .

ع ـ الغرائب الثقات ـ واحد عن واحد .

ه ـ الإمام عن أبيه عن جده إلى الني .

الصحيح المختلف فيه خسة: ـ

١ ـ المرسل . ٢ ـ المدلس إن لم يذكر سماعا .

٣ ـ ما أسنده النقة وأرسله الثقات .

٤ ـ روايات الثقات غير الحفاظ . ه ـ روايات المبتدعة الحاذقين .

واعترض على الثالث المختلف فيه بوجوده فى الصحيحين وكذلك نفس الإعتراض على الخامس. أما الرابع فادعى الإتفاق عليه.

أما ابن الصلاح فقال : إن توافرت الشروط التي هي في تعريف الصحيح فمتفق على صحته . وإلا قد اختلفوا حسب نظرتهم لوجود هذه الشروط . فن أدى أنها موجودة حكم بالصحة .

أما تعريف ابن الصلاح السابق فلا توجه له هذه الإعتراضات لأنه أراد الصحيح المتفق عليه عند المحدثين.

وحكى النووى أن الطبقات المقبولة : ــ

١ ـ أثمة الحديث. ٢ ـ من دونهم في الحفظ.

٣ ـ المعتدلون من أهل البدع .

أما الطبقات المردودة: \_

١ - الكنابون ، ٢ - من كثر خطؤهم.

٣ ــ أهل البدع المغالون . والمختلف فيها المجهولون .

## الصحيح باعتبار تدوينه :

١ ــ ما اتفق عليه البخارى ومسلم .
 ٢ ــ ما انفرد به البخارى .

٣ ــ ما انفرد به مسلم . ٤ ــ ما كان على شرطهما .

ه ــ ماكان على شرط البخارى . ٣ ــ ماكان على شرط مسلم .

۷ ــ ماكان على شرط غيرهما .

وشرط البخارى المعاصرة واللقاء . وشرط مسلم فى الراوى أن يعاصر من نقل عنه ولو لم يلقه .

ومن المحدثين من اعترض على هذا الترتيب. ووجهة نظرهم: لم يشمل الكتب الستة . وأجيب بأن تخريج الكتب الأربعة لا يعنى أنه صحيح لعدم إلتزامهم بإخراجه . ففيها غير الصحيح . أى الكتب الأربعة .

## مايفيده الحديث الصحيح:

الصحيح من حيثهو يفيد ترجيح الصدق على الكذب، وهو المعروف بالنظن وهذا رأى الجمهور. وحكى عن بعضهم أنه يفيد القطع. ونقل عن بعض الشافعية إن كان فيه إمام أفاد القطع ، وإلا فلا . وقال أبن الصلاخ ما فى الصحيحين يفيد القطع إلا ما استدرك عليهما .

#### أدلة الجمهور:

١ ــ جواز الخطأ والنسيان على الثقة .

٢ ــ لو أقاد القطع من غير قرينة للزم .

( ١ )كونه عاديا فيطرد .

﴿ ( بِ ) اجتماع النقيضين عند تعارض العدلين .

٣ \_ وجوب تخطئة المجتهد المخالف له ,

ع ــ عند معارضته للمتواتر .

ه ــ امتناع التشكيك بما يعارضه .

وهذا كله غير مسلم . فثبت أنه يفيد الظن كما قال الجمهور . وللقائلين إفادته القطع أدلة لا تخلومن اعتراضات عليها . واختار الغز الى أنه إذا اقترن بالقر اثن فقد يفيد العلم . ونوقش بأن القر ائن هى التى أفادت القطع لانفس الخبر .

وثانيا : لو أفاد لسكان كل خبر آحاد اقترن بالقرائن أفاد القطع.

وأجاب الغزالى أن الذعوى هىأن القرينة معالخبر قد تفيد القطع لا أن كل خبر معه قرينة يفيد القطع .

ثالثا: إيمـا اعترض به على الغزالى كيف نفرق بــــين ماأفاد العلم ومالا يفيدةً؟

وأجاب بأنه إذا حصل العلم أيقنا أن الخبر المحفوف بالقرينة هو الذى أحدث هذا العلم.

وقال ابن حجر الخبر المشهور الذي معه القرينة يفيد العلم النظرى. وبعضهم قال إن الخلاف لفظى. فن قال بالظن أراد العلم النظرى. ومن قال بالقطع لم يرد العلم الضرورى. والحق بعد هذا كله هو هل الخبر مع القرينة التي أفادت القطع له دخل فى الإفادة بأن يكون جزء علة ، أو شرطا فى إفادة القطع ، أولا ؟

والصحيح إذا كانت القرينة مثبته لمضمون الخبر ، فإن كانت قطعية فلا دخل للخبر فى الإفادة . وإن كانت غير قطعية فمعها يبقى احتمال عدم ثبوت مضمون الاخبار . وهنا لايفيد القطع .

أما إنكانت القرائن على صدق المخبر وهى قطعية كان إخباره مفيداللقطع . وهذا الكلام فى غير الممصوم من الآنبياء والإجماع . لأن خبرهما قطعى .

ومن القرائن المحتفة بالخبر ماأخرجه الشيخان، أو الخبر المشهور، أو خبر الأثمة العدول. فإن ذكر الآئمة لهذا الخبر قرينة حافة بالخبر.

أشهر مؤلفات الحديث :

الكتب الستة . وصحيح ابن خزيمة ، وابن حبان ، ومستدرك الحاكم . ومسند أحمد .

### ويقدم ابن خزيمة على ابن حبان :

١ ـــ لدقة تحريه فكثيرا مايقول إن صحح الخبر .

٢ ـــ إن ابن حبان يروى عن الجهول الذي يروى عن ثقة ، ويروى
 عن ذلك الجهول ثقة . وهو أصح من الحاكم لأن الحاكم يتساهل . وليست
 الكتبالستة في درجةواحدة . فالبخارى ثم مسلم فأبو داود.والفرق بينهما :

١ \_\_ إن التفاوت عند مسلم في الرجال . أما عند أبي داود فني المتن .

٧ \_ فى أبى داود مافيه وهن غير بين. وايسكذلك فى مسلم.

٣ \_ الطبقة الثالثة عند مسلم يجعلها من المتابعات، ولاكذلك أبو داود.

ع ـــ إن مسلم إلتزم الصحيح ، وأبو داود لم يلتزم .

ثم النسائى . والترمذى .

والفرق بين طبقات رجال النسائى وأبى داود من جهة وطبقات الترمذى من جهة أخرى :

١ \_ ليكون الإسناد أوقع . ٢ \_ زيادة الصحيح .

٣ ـ كثرة الطرق للترجيح عند المعارضة .

۽ \_ توضيح عمن اختلط عليهم .

ه - سماع المدلس الراوى بالعنعنة .
 ٧ - تسمية المهمل .

وقال ابن دقيق العيد: إن كنت في مقام الرواية فقيد بما تروى عنه من الكتب. وإن كنت في مقام الاحتجاج فيكفيك الإطلاق.

ویری ابن الصلاح أنه فی هذه العصور لانتجاسر علی تصحیح مالم یسبق تصحیحه . وخالفه النووی ،

ودليل ابن الصلاح قصور الهمم وزيادة الجسارة ، واهتمام الأئمة المتقدمين ووجود مستدرك الحاكم الكبير .

ولم يفرق ابن الصلاح بين عدم التصحيح وعدم التحسين في عصرنا. أما النووى فقد أجاز التصحيح والتحسين من باب أولى. وكذلك منع ابن الصلاح القول بالتضعيف أو بالوضيع في زمننا ، وتوقف في القول بالفرد والغرابة.

والحديث الضعيف الذي لايجبر ماكان فيه الخستان: الستر والغفلة . أما ماكان فيه أحدهما ، أوكان ضعفه بسبب انقطاع فإنه يجبر بشروط :

١ ــ خلوه من الشذوذ والنكارة .

٧ ــ أن يكون المقوى له صالحا للإعتبار .

ويجب العمل بالحديث الحسن . كما يجب العمل بالحديث الصحيح .

ورواية البخارى المعلق بصيغة يروى: إما لأنه يرويه بالمعنى، أو هو على غير شرطه، أو ضم إليه مالم يصح، أو يكون حسنا، أو ضعيف نبه عليه أم لا.

والجهور لايحتجون بالمرسل لاحتمال أن يكون فى المحذوف شىء، ولقوله تعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) الآية. ومن السنة : تسمعون ويسمع منه مراكم ويسمع بمن سمع منه كم . وقال مالك

وأبو حنيفة وأحمد: يحتب به مع قليل من الاحتراز. وقال الشافعي: يحشّج به إن كان المرسل من كبار التابعين وأيد. وقال ابن الصلاح حكم المرسل كالضعيف يحتج به إن تعضد. وزاد الرازى فى المعتضد أن يكون مساويا للمرسل. وزاد الأصوليون أن يوافقه قياس أو عمل مشهور. ومرسل الصحابة يحتج به على الرأى الراجح.

وابن الصلاح والنووى يسويان بين المرســــل الخني والمدلس . والتدليس أقسام:

١ \_ تدليس القطع: أن يدلس من غير ذكر أداة ،

۲ ــ تدلیس التجوید أو التسویة: أن یحذف الضعیف ویروی عمن
 فوقه لکونه ثقة .

٣ ـ تدليس العطف : كأن يروى عن فلان ولم يسمه ولم يسمع منه .

٤ ـ تدليس السكوت: كأن يقول سمعت ثم يسكت .

ه ـ تدليس التورية : كأن يقول سمعته ثم يروى حديثاً آخر .

٦ ــ تدليس الاستدراك: كأن يقول سممت من عبد الرحمن من أبيه
 وهو سامع من أبيه فقط .

وهذه الأنواع من التدليس في الإسناد .

وقسم الحاكم المدلسين إلى .

١ ــ من لم يميز بين ماسميع وبين مالم يسمع .

٧ ــ من يدلس ثم يعترف بالتدليس إن سئل ،

٣ ــ من دلس عن مجهول . ٤ ــ من دلس ولكن عمن سمع منه .

ه ــ من دلس عمن بره . ٦ ــ من يصف شيخه بغير المشهور به .

وفى الإحتجاج بالمدلس خلاف وتفصيل فى الصيغو الرجال وما عرف هن المدلس من روايته عن الثقات ،

## أنواع الموضوع:

إما كلام الواضع ، أو يأخذ كلام غيره ، أو يجعل للحديث الصحيح سندا صحيحا .

هذا قليل من كثير ، ذكرته لعموم الفائدة ، ولأن النظرات في السنة يجب أن تكون في علم الدراية ، ولا تختصر على علم الرواية ، واخترت لها الخاتمة كى لا يصد العامة عن الكتاب لمطالعتهم لما لا يدركون ، وأخاطب به الذين يتحدثون عن السنة من غير علم ، يحسبونها سهلة ، وأنها مجرد نقل حديث من كتاب \_ تلك دراستهم .

والأمر أعمق من هذا وأدق ، وإذا كانت الفلسفات الحديثة والمنطق الجديد يعتمدان على المسلاحظة والتجربة ـ فنى علوم الحديث هذا المنهج الدقيق ، الذى زاد عن منهج الفلاسفة دراسة نفسية لاحوال الرواة ، من غير تتبع لعوراتهم ، ولا تجسس عليهم بطريقة غير مشروعة :

فإلى المتحدثين عن السنة أن يدرسوا قبل أن يتحدثوا ، ومن الإثم أن ينقل حديث من كتاب فقه : لى أنه منقول من كتاب حديث ـ فالسنه كتبها ، وللفقه مراجعه ، وما يقبله الفقيه من حديث قد لايقبله المحدث كما سبق .

و إلى كل منصف أن يبصرنى بما يجده من خطأ فى هذا الكتاب ، وليس فى العلم كبير ، وفوق كل ذى علم علم .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه . والمهتدين بهديه ، أو لثك حرب الله ، ألا إن حرب الله هم المفلحون .

وقدكان الفراغ منه يوم ٢٠ رمضانسنة ١٣٨٧ هـ، الموافق ٢١ ديسه بر سنة ١٩٦٧ م، جمع فيه ألف ومثتا وإثنى عشر حديثا .

> د ، محمد عبد المنعم محمود القيمى مدرس بكلية أصول الدين

# ﴿ محتويات النَّكتاب ﴾

| رقم الصفحة |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>.</b>   | ١ ــــ النبي صلى الله عليه وسلم    |
| 44         | ۲ ــ الله                          |
| ٥٠         | ٢ _ الدعاء                         |
| ۰۸         | ٤ – تنبؤات                         |
| 77         | ه ـــ الرؤيا                       |
| ٦٨         | ٣ ــــ الأولياء                    |
| <b>Y</b> Y | ٧ — العلم                          |
| <b>V</b> 9 | ٨ ـــ الأسرة                       |
| 97         | <ul> <li>م حقوق الأقارب</li> </ul> |
| 90         | ١٠ ـــ الرحمة                      |
| 4.4        | 11 - الصبر                         |
| 1.4        | ١٢ _ الأمانه                       |
| 1.8        | ١٣ ـــ التوبه                      |
| 1.0        | 1٤ - الحكم                         |
| 110        | ١٥ ـــ الصلاة ومقدماتها            |
| 141        | ١٦ ـــ الزكاة                      |
| 141        | ١٧ - الصوم                         |
| 177        | ١٨ – الحج                          |
| 184        | ١٩ - الجهاد                        |
| 107        | ٢٠ ـــ القرآن                      |
| 104        | ۲۱ - الكذب                         |
| 109        | ۲۷ — الجزاء                        |

| رقم الصفحة |                          |
|------------|--------------------------|
| 177        | ۳۳ _ الأدب               |
| 144        | ۲۶ ـــ الموت وأحكامه     |
| ١٨٤        | ۲۰ _ كياسة               |
| T-9        | <b>٢</b> ٧ — المدل       |
| 770        | ۲۷ ــ على هامش المعاملات |
| 779        | ۲۸ ــ اجتماعیات          |
| 709        | ۲۹ ــ مبادی.             |
| 077        | ٣٠ _ القصص               |
| ۲۸۰        | ثم عاتمه في علوم الحديث  |
|            |                          |

﴿ تُم الكتاب بحمد الله ﴾







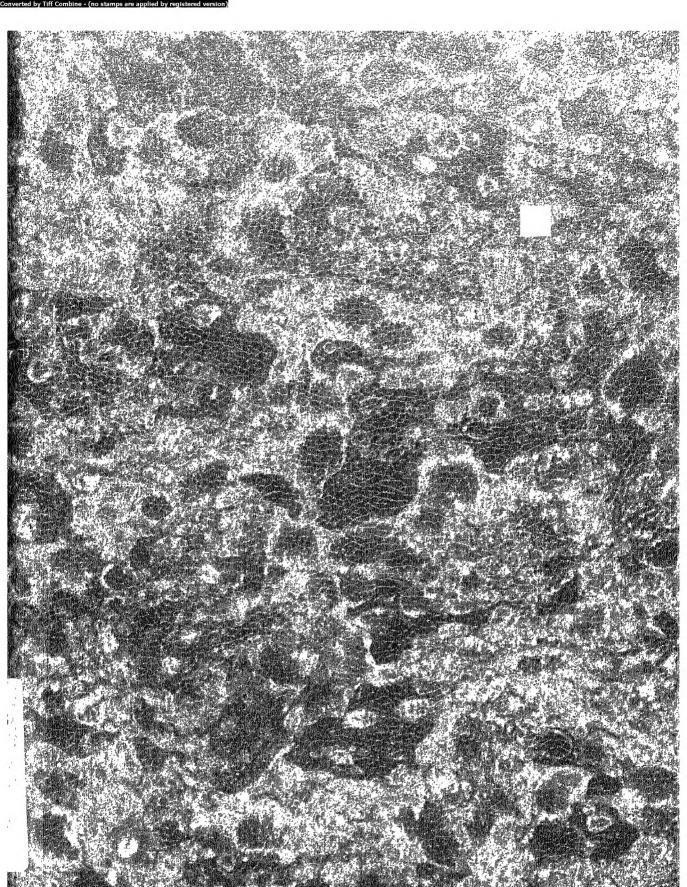